

ڪاليف مجت ناصِرالدّين الألبّاني

> ب<sub>اشا</sub>ن محمّدزهیر(الشیاویش

الجئزء الثالث

المكتب الإسلاميّ

## الطبعة الأولت

۱۳۹۹هر – ۱۹۷۹م

المحتب الاسسلاي بيروت: ص.ب ١١/٣٧٧١ - هاتف ٦٣٨. 20 - برقيبًا: اسسلاميسيًا

دمشق: ص.ب ، ٨٠٠ (هاتف ١١١٦٣٧ - برقياً: اسلامي

## فصلٌ فيصَلاةِ المسَافِر

۱۳۶ ـ (حديث: « أن النبي ﷺ وخلفاءه داومــوا على القصر»). ص ۱۳۶

صحيح المعنى . وأما اللفظ فلم أره في شيء من دواوين السنة ، والظاهر أن المؤلف أخذه من مجموعة من الأحاديث ، فأنا أذكر بعضها مما يدل على المعنى :

الأول: عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. قال:

« صحبت ابن عمر في طريق مكة ، قال : فصلى لنا الظهر ركعتين ، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله ، وجلس وجلسنا معه ، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى ، فرأى ناساً قياماً ، فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون ، قال : لوكنت مسبحاً أتممت صلاتي ، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله على في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وقد قال الله ( لقد كان لكم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وقد قال الله ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) » .

أخرجه البخاري (١/ ٢٨٠) ومسلم (٢/ ١٤٤) وأبوعوانة (٢/ ٣٣٥) وأبوعوانة (٢/ ٣٣٥) وأبو داود (١٢٢٣) والنسائي (١/ ٢١٣) والترمذي (٢/ ٤٤٥) وحسنه والبيهقي (٣/ ١٥٨) وأحمد (٢/ ٢٤ و٥٥) عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه به ، والسياق لمسلم ، ولفظ البخاري :

« صحبت رسول الله ﷺ ، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك » .

وهو رواية لأحمد ، وفي أخرى له ( ٢/ ٤٤ ـ ٤٥ ) من طريق خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم به بلفظ :

« خرجنا مع رسول الله ﷺ ، فكان يصلي صلاة السفر يعني ركعتين ، ومع أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ست سنين من إمرته ثم صلى أربعاً » .

ثم أخرجه هو (٢/ ٢١) وأبو عوانة (٢/ ٣٣٨) من هذا الوجه نحوه .

قلت: ورواية خبيب هذه ـ وهو ثقة ـ تبين خطأ قول عيسى ابن حفص في روايته عن عثمان: « فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله » فقد زاد عليهما في آخر أمره كما في هذه الرواية الصحيحة عن حفص ، وقد تابعه جماعة ، ولذلك أنكر بعض المحققين قول عيسى هذا ، ففي « نصب الراية » (٢/ ١٩٢) .

«قال عبد الحق: هكذا في هذه الرواية ، والصحيح أن عثمان أتم في آخر الأمر ، كما أخرجاه من رواية نافع عنه ، ومن رواية ابنه سالم أنه عليه السلام صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وله طريق أخرى عن ابن عمر ، فقال عوف الأزدى :

« كان عمر بن عبيدالله بن معمر أميراً على فارس ، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة ؟ فكتب ابن عمر : أن رسول الله على ، كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم » .

أخرجه أحمد (٧/ ٤٥) وإسناده حسن في المتابعــات والشواهــد ، رجالــه

كلهم ثقات غير عوف هذا ، أورده ابن أبي حاتم (٣/ ١/ ٣٨٥) وسمى أباه عبدالله ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » (١/ ١٧٤)

وله في المسند طرق أخرى ، وسيأتي أحدها في الحديث (٧٧٥) .

« وصلى عثمان ركعتين صدراً من خلافته ثم أتمها أربعاً انتهى » .

الثاني: عن أنس بن مالك قال:

« خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع ، قلت : كم أقام بمكة ؟ قال : عشراً » .

أخرجه البخاري (١/ ٢٧٦) ومسلم (٢/ ١٤٥) وأبو عوانة (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧) والنسائي (١/ ٢١٢) والترمذي (٢/ ٤٣٣) والدارميي (١/ ٣٥٥) وابن ماجه (١/ ١٥٠) والبيهقي (٣/ ١٣٦) وأحمد (٣/ ١٨٧ و١ ١٩) وقال الترمذي .

« حديث حسن صحيح » .

الثالث: عن ابن عباس ، وله عنه طريقان:

١ \_ عن سعيد بن شفي قال :

أخرجه الطحاوي (١/ ٢٤٢) وأحمد ( ١/ ٢٤١ و٢٨٥ ) وابن أبي شيبة ( ٢/ ١٠٩ / ٢ ) من طريق أبي اسحاق عنه .

قلت : رجاله ثقات غير أن أبا اسحاق ـ وهو السبيعي ـ كان اختلط.

٢ - عن ابن سيرين عن ابن عباس:

« أن رسول الله ﷺ سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل فصلى ركعتين رجع » .

أخرجه أحمد ( ١/ ٢١٥ و٢٢٦ ) وابن أبي شيبة ( ٢/ ١٨٠ / ١ ) وسنده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه النسائي أيضاً ( ١/ ٢١١ ) والترمذي (٢/ ٤٣١) وقال : « حديث حسن صحيح » .

قلت : ويعارض هذه الأحاديث حديث عائشة قالت :

« قصر رسول الله ﷺ في السفر وأتم » .

أخرجه الطحاوي (١/ ٢٤١) وابن أبي شيبة ( ٢/ ١١١/ ٢ ) والدارقطني (٢٤٢) والبيهقي ( ٣/ ١٤١ ـ ١٤٢ ) من طريق مغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عنها .

ولكنه لا يصح ، فإن المغيرة هذا قال الدارقطني عقبه :

« ليس به ري » . وقد سأل عبدالله بن أحمد أباه عن حديثه هذا : يصح ؟ فقال : « له أحماديث منكرة ، وأنكر هذا الحمديث » كما في مسائله (١٠٧) .

وقد تابعه طلحة بن عمرو ، عند الدارقطني والبيهقي ، ولكنها متابعة واهية لا تقوم بها حجة ، فإن طلحة هذا ، قد قال الدارقطني فر « ضعيف» وقد ألان الدارقطني القول فيه ، فإن حاله أشد مما ذكر ، فقد قال أحمد والنسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : «كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب » ، وفي «التقريب» أنه متروك .

وقد خالفهما عمر بن ذر المرهبي ، فقال : أخبرنا عطاء بن أبي ربـاح « أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوبة أربعاً » .

أخرجه البيهقي وقال:

« عمر بن ذر كوفي ثقة » .

قلت: فروايته أولى ، وهي تدلِ على أن الإتمام إنما هو عن عائشة موقوفاً عليها ، وهذا ثابت عنها من غير طريق ، في الصحيحين وغيرهما كما يأتي ، وأما الرفع فلم يثبت وعنها من وجه يصح .

وقد رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٤١) وابن الجوزي في « التحقيق » ( ١/١٥٣/١ ) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا عمر و بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عنها :

« أن النبي ﷺ كان يقصر في السفر ويتم ، ويفطر ويصوم » . وقال : « هذا إسناد صحيح » .

قلت: ورجاله كلهم ثقات غير ابن ثواب ، فإني لم أجد له ترجمة في «غير تاريخ بغداد » ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال كها سبق بيانه في حديث « لا يمس القرآن إلا طاهر » رقم (١٢٢) فلا تطمئن النفس لصحة هذا الحديث ، وهذا إذا كانت الرواية بلفظ: «يتم» و « يصوم » أي النبي ، كها وقع ذلك في السنن المطبوعة ، أما إذا كانت بلفظ « وتتم » و « تصوم » كها أورده الحافظفي « التلخيص » ( ص ١٢٨ ) مصرحاً ومقيداً له بأنه بالمثناة من فوق ، فلا إشكال حينئذ ، لأن المعنى أن عائشة هي التي كانت تتم ، وهذا عنها صحيح كها التحتية ، وكذلك في « تحقيق ابن الجوزي » و « نصب الراية » للزيلعي التحتية ، وكذلك في « تحقيق ابن الجوزي » و « نصب الراية » للزيلعي

ومن الغريب أن الحافظ مع إيراده ما سبق قال عقب ذلك :

« وقد استنكره أحمد ، وصحته بعيدة ، فإن عائشة كانت تتم ، وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان ، كما في الصحيح ، فلوكان عندها عن النبي واية لم يقل عروة عنها أنها تأولت ، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك » .

ووجه الغرابة ، أن الذي استنكره أحمد إنما هو رفع الحديث إلى النبي وهو الذي يتوجه إليه قول الحافظ « وصحته بعيدة . . . » وما بعده من التعليل ، لا الموقوف ، فلعل ضمير « استنكره » في كلامه راجع إلى الحديث الذي ساقه الحافظ قبل هذا وهو عن عائشة قالت :

« سافرت مع النبي على فلما رجعت قال : ما صنعت في سفرك ؟ قلت : أحسنت » . أعمت الذي أفطرت ، قال : أحسنت » .

هذا لفظ الحديث في شرح الرافعي ، فقال الحافظ في تخريجه :

« النسائي والدارقطني والبيهقي من حديث العلاء بن زهير عن عبدالرحمن ابن الأسود عن عائشة :

« أنها اعتمرت مع رسول الله على من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، أتممت وقصرت ، وأفطرت وصمت ، فقال : أحسنت يا عائشة ، وما عاب على » .

وفي رواية الدارقطني: «عمرة في رمضان» واستنكر ذلك ، فإنه على لم يعتمر في رمضان، وفيه اختلاف في اتصاله، قال الدارقطني: عبدالرحمن أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق، وهو كها قال ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك، وقال أبو حاتم: دخل عليها وهو صغير، ولم يسمع منها. قلت: وفي ابن أبي شيبة والطحاوي ببوت سهاعه منها، وفي رواية للدارقطني: عن عبدالرحمن عن أبيه عن عائشة. قال أبو بكر النيسابوري: من قال فيه عن أبيه أخطأ. واختلف قول الدارقطني فيه، فقال في السنن: إسناده حسن. وقال في العلل: المرسل أشبه».

قلت : ولعل الإرسال هو علة الحديث ، وقد تعلق بعضهم في إعلاله بالعلاء بن زهير لقول ابن حبان فيه . « يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات » .

فقد رد الذهبي ثم العسقلاني هذا القول بأن العبرة بتوثيق يحيى . يعني أن ابن معين قد وثقه ، فلا يعتد بتضعيف ابن حبان إياه ، لا سيما وهو قد أورده

في « الثقات » أيضاً ، فتناقض .

وقد ذكر العلامة ابن القيم في « زاد المعاد » أن الحديث لا يصح ، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال :

« هو كذب على رسول الله ﷺ » .

فليراجع كلامه في ذلك من شاء ( ١/ ١٨١ - ١٨٢ ) .

۱۳۶ – ( وروی أحمد عن ابن عمر مرفوعاً : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » ) . ص ۱۳۶

صحيح . قال الأمام أحمد (١٠٨/٢) : ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد عن عارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر به .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم ، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما في « الترغيب » (٩٢/٢) . ثم رأيته في ابـن حبـان (٥٤٥ و٩١٤ ) رواه عن قتيبة به لكنه زاد حرب بن قيس بين عمارة ونافع .

ثم قال أحمد: ثنا على بن عبدالله ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع به . ومن هذا الوجه رواه الخطيب ( ٣٤٧/١٠ ) .

قلت: فزاد على وهو ابن المديني في إسناده حرب بن قيس ، وقد ذكره ابن حبان في « الثقات » وذكر البخاري أنه كان رضى ، فإن كان الدراوردي قد حفظ الإسنادين فهو من هذا الوجه من المزيد فيا اتصل من الأسانيد ، لكن الظاهر أن الدراوردي كان يضطرب في إسناده ، فقد أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » (ق٨/ ٢) عنه بالوجه الأول .

ورواه على وجه ثالث ، أخرجه الطبراني في « الأوسط« ( 1/1.8/1 ) وابن منده في « التوحيد » ( ق 1/1.8 ) وابن عساكر ( 1/1.8/1 ) من طرق أخرى عن عبدالعزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن حرب بن قيس عن

نافع به .

ثم رواه ابن منده من طريق هارون بن معروف ثنا عبد العزيز به إلا أنه أسقط من السند حرب بن قيس . وقال الطبراني :

« لم يدخل بين موسى ونافع حربا إلا الدراوردي » .

قلت : وهو صدوق احتج به مسلم ، إلا أنه كان يحدث من كتب غيره فيخطىء ، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث على وجوه أربعة :

فتارة يرويه عن عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر .

وتارة يدخل بين عهارة ونافع حرب بن قيس .

وتارة عن موسى بن عقبة بدل عهارة بن غزية ، على الوجهين المذكورين . ولعل الوجه الثاني هو الأرجح ، لأنه قد توبع عليه ، فقد قال ابن الأعرابي في معجمه (ق ٢٢٣/ ١) : قرأت على على : نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني عهارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع به .

قلت: ويحيى بن أيوب هو الغافقي المصري وهو ثقة من رجال الشيخين ومثل ابن أبي مريم واسمه سعيد، وأما على شيخ ابن الأعرابي فهو ابن داود القنطري وهو ثقة. فصح بذلك إسناد الحديث ونجا من الاضطراب المخل بالصحة.

على أن للحديث شواهد من حديث عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع .

أما حديث ابن عباس ، فهو بلفظ: « . . . كما يحب أن تؤتى عزائمه » .

أخرجه أبو بكر الشيرازي في « « سبعة مجالس » . (ق 1 / ١) عن الحسن بن على بن شبيب المعمري نا حسين بن محمد بن أيوب السعدي ثنا أبو محصن حصين بن نمير نا هشام وهو ابن حسان عن عكرمة عنه . مرفوعاً به . وقال :

« قال الحاكم : هذا متن يعرف من حديث ابن عمرو وغيره عن النبي الله نكتبه من حديث هشام بن حسان عن عكرمة إلا بهذا الإسناد ، وهذا أحد ما يعد من غرائب المعمري » .

قلت: كلا فقد توبع عليه ، قال الطبراني في « المعجم الكبير» (٣/ ١/١٩): حدثنا الحسن بن اسحاق التستري نا الحسين بن محمد الزراع به . ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في « الحلية » (٦/ ٢٧٦) ورواه ابسن حبان (٩١٣) من طريق ثالث عن الحسين بن محمد به .

والحسين هذا ثقة ، ومن فوقه من رجال البخاري فالسند صحيح وحسنه المنذري ((Y/Y)) ، وقد أخرجه الواحدي في « الوسيط» ((Y/Y)) عن أبي محصن به .

ثم رواه الطبراني من طريق عباد بن زكريا الصريمي نا هشام بن حسان به ورجاله ثقات غير الصريمي .

وقال الهيثمي في « المجمع » (٣/ ١٦٢) :

« رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجالهما ثقات » .

وأما حديث ابن مسعود فهو بلفظ:

« إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » .

أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٢١/٢): حدثنا أبو مسلم الكشي نا معمر ابن عبدالله الأنصاري ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعاً. ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم (٢/ ١٠١) وكذا الطبراني في « الأوسط» (١/ ١٠٤) وقال :

« لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا معمر ومسكين بن بكير الحراني » .

قلت : ومعمر هذا قال العقيلي : « لا يتابع على رفع حديثه » .

قلت : لكن قد تابعه في رفع هذا الحديث مسكين هذا ، وقد احتج به

الشيخان ، لكن الطريق إليه لا تصح ، أحرجه ابن عدي في « الكامل » (ق ٢/٣٢٧ ) من رواية مصعب بن سعيد عن مسكين به وقال :

« لا أعلم رواه غير مصعب بن سعيد عن مسكين عن شعبة ، ومصعب الضعف على حديثه بين » .

وأما حديث عائشة فهو بلفظ:

« إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه قلت : وما عزائمه ؟ قال فرائضه » .

أخرجه ابن حبان في « الثقات » ( ٢٠٠/٢ ) والطبراني في « الأوسط» من طريق عمر بن عبيد البصري - صاحب الخُمر - ثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها وقال الطبراني :

« لم يروه عن هشام إلا عمر » .

قلت : وهو ضعيف كها قال الهيثمي (٣/ ١٦٣ ) .

وأما حديث أبي هريرة فهو من رواية يجيى بن عبيدالله عن أبيه عنه .

أخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » (١/ ٢٨٦) .

وهذا سند واه جداً ، يحيى متروك متهم بالوضع وأبوه مجهول العدالة .

وأما حديث أنس ، فأخرجه الدولابي في « الكني » ( ٢/ ٢/ ٤٢ ) بإسناد ضعيف ، وقد وقع فيه تحريف من الطابع .

وله طریق أخرى یأتي بعده .

وأما حديث أبي الدرداء ومن بعده ، فأخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ٢ - ١ / ١ - ٢ ) من طريق عبدالله بن يزيد بن آدم عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك مرفوعاً بلفظ:

« إن الله يحب أن تقبل رخصه ، كما يحب العبد مغفرة ربه » .

قلت : وهو بهذا اللفظ باطل ، وآفته عبدالله هذا ، قال أحمد:أحاديثه موضوعة .

وجملة القول أن الحديث صحيح بلفظيه المتقدمين :

« . . . كما يكره أن تؤتى معصيته » .

« . . . كما يحب أن تؤتى عزائمه » .

وأما انكار شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ الثاني في أول «كتاب الإيمان ». فمها لا يلتفت إليه بعد وروده من عدة طرق بعضها صحيح كما سلف.

٥٦٥ ـ (حديث ابن عباس مرفوعاً : « يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان ») : رواه الدارقطني .

ضعيف . رواه الدارقطني (١٤٨) وعنه البيهقي (٣/ ١٣٧ - ١٣٨) والطبراني (٣/ ١٣٧ ) من طريق اسهاعيل بن عياش نا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به . وقال البيهقي :

« وهذا حديث ضعيف ، اسهاعيل بن عياش ، لا يحتج به ، وعبدالوهاب ابن مجاهد ضعيف بمرة ، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس » .

وأورده عبد الحق في « الأحكام » ( ق ٢٦/ ١ ) من رواية الدارقطني ، ثم قال :

« عبد الوهاب بن مجاهد ضعفه أحمد وابن معين وأبوحاتم ، وسفيان الثوري يرميه بالكذب » .

ونحوه في « التحقيق » لابن الجوزي ( ق ١٥١/١).

وفي « مجمع الزوائد » ( ۱۵۷/۲ ) :

« رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء ، ولـم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات » .

كذا قال ، وابس مجاهـد هو عبـد الوهـــاب كما في رواية الدارقطنـــي ، واسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه منها .

وقال الحافظ في « « الفتح » (٢/ ٤٦٧) :

« وهذا إسناد ضعيف من أجل عبدالوهاب » .

وفي « التلخيص » (١٢٩):

« وإسناده ضعيف ، فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه اسباعيل بن عياش ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة ، والصحيح عن ابن عباس من قوله » .

قال ابن أبي شيبة ( ٢/ ١٠٩ / ١ ) : ابن عيينة عن عمرو قال : أخبرني عطاء عن ابن عباس قال :

« لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة ، واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة ، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم » .

وإسناده صحيح ، ورواه الشافعي (١/ ١١٥) بهذا الإسناد نحوه ويأتي .

ويعارض الحديث حديثان ، أحـدهما عن أنس ، والأخـرعن أبـي سعيد الخدري .

أما حديث أنس فهو من رواية يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ، فقال:

« كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ( شعبة الشاك ) صلى ركعتين » .

أخرجه مسلم (٢/ ١٤٥) وأبوعوانة (٢/ ٣٤٦) وأبو داود (١٢٠١) وابن أبي شيبة ( ٢/ ١٢٩) والبيهقي (٣/ ١٤٦) وأحمد (٣/ ١٢٩) وزاد بعد قوله: « عن قصر الصلاة » . « قال : كنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع » .

وهي رواية للبيهقي وإسنادها صحيح .

وأما حديث أبي سعيد فيرويه أبو هارون العبدي عنه مرفوعاً بلفظ:

« كان إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة وأفطر » .

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٨٠١/) وعبد بن حميد في مسنده كما في « ثلاثياته » ( ق ٢/١٠٤ ) و « المنتخب منه » ( ق ٢/١٠٤ ) وسعيد بن منصور كما في « الكواكب الدراري » (٢/٠٢ ) وعبد الغني المقدسي في « السنن » ( ق ٢/٦٠ ) وقال :

« اسم أبي هارون العبدي عمارة بن جوين » .

قلت : وهو متروك ، ومنهم من كذبه كها في « التقريب » للحافظ ومن عجائبه أنه سكت عن الحديث في « التلخيص » (١٣٠) وقد ذكره من رواية سعيد بن منصور فقط وتبعه على ذلك الصنعاني في « سبل السلام » (٢/ ٥٤) .

فالعمدة على حديث أنس ، وقد قال الحافظ في « الفتح » (٢/ ٢٧) :

« وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه ، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر ، لا غاية السفر ، ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ( قلت : وكذا أحمد ) ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال : سألت أنساً عن قصر الصلاة ، وكنت أخرج إلى الكوفة ، يعني من البصرة فأصلي ركعتين حتى أرجع ، فقال أنس ، فذكر الحديث .

فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه . ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة ، بل بمجاورة البلد الذي يخرج منها . ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به ، فإن كان المراد به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم ، لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ ، فإن الثلاثة أميال مندرجة فيه ، فيؤخذ بالأكثر احتياطاً . وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن اسهاعيل عن عبدالرحمن بن حرملة قال : قلت لسعيد

ابن المسيب أقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة ؟ قال : نعم » .

قلت : وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه جواز القصر في ثلاثة أميال ، كما سيأتي بعد حديثين ، وهي فرسخ ، فالأخذ بحديث أنس أولى من حديث ابن عباس لصحته ورفعه وعمل بعض الصحابة به . والله أعلم .

على أن قصره ﷺ في المدة المذكورة لا ينفي جواز القصر في أقل منها إذا كانت في مسمى السفر ، ولذلك قال ابن القيم في « الزاد » :

« ولم يحد على الأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض ، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر . وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة . والله أعلم » .

٥٦٦ - ( «حديث ابن عباس وابن عمر كانا لا يقصران في أقل من أربعة برد » ) . ص ١٣٤

قلت : وهو معنى ما علقه البخاري وقد ذكره المؤلف بعد حديث ، فلنتكلم عليه هناك .

١٣٥ ـ ( وقـال البخـاري في صحيحـه : « بـــاب في كم يقصر الصلاة ، وسمَّى النبي ﷺ يوماً وليلة سفراً » ) . ص ١٣٤

قلت: ثم ساق البخاري (١/ ٢٧٧) في الباب أحاديث منع المرأة من السفر إلا مع محرم ، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي الله عنه الله عنه قال النبي

« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة » .

ورواه مسلم (٤/ ١٠٣) إلا أنه قال :

« إلا مع ذي محرم عليها ».

وأخرجه أبوداود أيْضاً (١٧٢٤)، وفي رواية له بلفظ:

« بريداً » بدل « يوماً وليلة » .

ورجالهما ثقات ، ولكن اللفظ شاذ ، وقد أشار الحافظ في « الفتح » (٢/ ٢٧) إلى أنه غير محفوظ ، ولعل الخطأ من جرير وهو ابن عبد الحميد ، فقد قال الحافظ في ترجمته من « التقريب » : « ثقة ، صحيح الكتاب ، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه » .

فلعله روى الحديث في الآخر من حفظه فأخطأ . والله أعلم .

٥٦٨ - [قال البخاري]: « وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً » ). ص ١٣٤

صحيح . قلت : وصله البيهقي في سننه (٣/ ١٣٧) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم كانا يصليان ركعتين ركعتين ، ويفطران في أربعة برد مما فوق ذلك . وإسناده صحيح . وقال الحافظ (٢/ ٤٦٦) :

« وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد ، فما فوق ذلك . وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه ، وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة . قال مالك : وبينها وبين المدينة أربعة برد . ورواه عبدالرزاق عن مالك هذا فقال : بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلاً ، وفي الموطأ (۱) عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام . ومن طريق عطاء أن ابن عباس سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال : لا ، ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف » .

قلت: هذه الطريق ليست في الموطأ. وإنما هي عند الشافعي (١/ ١١٥): أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة ؟ قال: لا ولكن إلى جدة وعُسُفان

<sup>(</sup>١) (ج/،١٣/١٤٧) ، ورواية الشافعي المذكورة عن مالك هي في « الموطأ » أيضاً (١٢/١٤٧) .

والطائف، وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم » . ورواه ابن أبي شيبة نحوه وتقدم لفظه قبل حديثين .

وإسناده صحيح كما قال الحافظ في « التلخيص » (١٢٩) عازياً إياه إلى الشافعي . قال :

« وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغا .

قلت : هو في « الموطأ » ( ١٥ /١٤٨ / ١٥ ) بلاغاً كما قال لكنه من فعله لا من قوله بلفظ:

« كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف ، وفي مثل ما بين مكة وعُسْفان، « وفي مثل ما بين مكة وجدة » .

قال مالك : وذلك أربعة برد .

ورواه ابن أبي شيبة (٢/١٠٨/٢) من طريق ربيعة الجرشي عن عطاء بن أبي رباح به نحو رواية الشافعي وزاد :

« وذلك ثمانية وأربعون ميلاً ، وعقد بيده » .

وإسناده صحيح أيضاً .

( فائدة ) البريد اثنا عشر ميلا ، كما في « المختار » وغيره ، وقد صح عن ابن عمر القصر في أقل من البريد ، فأخرج ابن أبي شيبة ( ٢/ ١٠٨/ ) عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال :

« تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال » .

وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خليدة هذا وقد روى عنه جماعة من الثقات كما في « الجرح والتعديل » ( ٣/ ٢/ ٢٥٦ ) وقد ذكره ابن حبان في « الثقات » (١/ ٢٠٦/ ٢ ) .

ثم روی (۲/۱۰۹/۲) عن محارب بن دئار قال : سمعت ابـن عمـر

يقول:

« إنى لأسافر الساعة من النهار وأقصر».

وإسناده صحيح كما قال الحافظ في « الفتح » (٢/ ٢٧) .

ثم روى ( ٢/ ١١١/ ١ ) عن نافع عن ابن عمر :

« أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر» .

وإسناده صحيح أيضاً .

وقال الثوري : سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول :

« لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة » .

ذكره الحافظ وصححه.

قلت : وهذه الآثار عن ابن عمر أقرب إلى السنة على ما سبق بيانه قبل حديثين . والله أعلم .

۱۳٥ \_ (حديث « أنه ﷺ إنما كان يقصر إذا ارتحل » ) . ص

لا أعرفه بهذا اللفظ. والظاهر أن المصنف لا يعني أنه مروي به ، بل بالمعنى ، وهو صحيح تدل عليه أحاديث ، منها حديث أنس :

«كان رسول الله ﷺ إذا خرج . . . صليٌّ ركعتين » .

رواه مسلم وغيره وقد تقدم بتمامه قبل ثلاثة أحاديث .

ومنها حديثه الآخر الآتي بعده .

ومنها: حديث الشعبي مرسلاً:

« كان النبي عليه السلام إذا خرج مسافراً قصر الصلاة من ذي الحليفة » . أخرجه ابن أبي شيبة (١/٨٠٨/٢) بسند صحيح عنه .

ومنها حديث أبي هريرة .

« أنه كان يسافر مع رسول الله الله الله على وعمر من المدينة إلى مكة ، كلهم صلى ركعتين من حين خرج من المدينة حتى يرجع إلى المدينة في المسير والإقامة بمكة » .

أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ٢/٤٦/١ ) عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : « تفرد به أبه كامل » .

قلت : وهو ثقة حافظ بمن احتج بهم مسلم ، وكذلك سائر رواته ، إلا أن حبيباً هذا وهو الأنماطي البصري أخرج له متابعة ، وهو حسن الحديث . وقال الهيثمي (٢/ ١٥٦) :

« رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح » .

وفي « الباب » عن ابن عباس وقد ذكرناه في الحديث (٥٦٣).

• ٥٧ - (حديث « أن النبي على الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين » ) . ص ١٣٥

صحیح . أخرجه البخاري ( ١/ ٢٧٧ ) ومسلم ( ٢/ ١٤٤ ) وأبو عوانة ( ٣/ ٣٤٧ ) وأبو داود (١٢٠٢ ) والنسائي (١/ ٨٣) والترمذي (٢/ ٤٣١) وابن أبي شيبة ( ٢/ ١٠٨ ) والبيهقي ( ٣/ ١٤٥ - ١٤٦ ) وأحمد ( ٣/ ١١١ و٧١ و١٨٦ و٢٦٨ ) من طرق عن أنس به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وزاد أحمد في روايته :

« وبات بها حتى أصبح ، فلما صلى الصبح ركب راحلته ، فلما انبعثت به سبح وكبر حتى استوت به على البيداء ، ثم جمع بينهما ، فلما قدمنا مكة أمرهم

رسول الله على أن يحلوا ، فلم كان يوم التروية ، أهلوا بالحج ، ونحر رسول الله على سبع بدنات بيده قياماً ، وضحى رسول الله على بكبشين أقرنين أملحين » .

وروى البخاري ( ١/ ٣٩١ ـ ٣٩٢ ) بعضه .

وزاد أحمد في رواية (٣/ ٢٣٧) :

« آمناً لا يخاف في حجة الوداع » .

و إسناده جيد .

٥٧١ - (حديث: «أن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال: تلك السنة ». رواه أحمد). ص ١٣٥

صحيح . ولم أجده في المسند بهذا اللفظ ، وهو فيه ، بألفاظ أقربها إلى لفظ المؤلف ما أخرجه (١/ ٢١٦) من طريق أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال :

«كنامع ابن عباس بمكة ، فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً ، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين ؟ قال : تلك سنة أبي القاسم على » .

قلت : وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه (٣٤٠/٢) ولكنه لم يسق لفظه .

وفي لفظ لأحمد (١/ ٣٣٧) من طريق شعبة عن قتادة به :

« كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : ركعتين سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم » .

وهو بهذا اللفظ عند مسلم ( ۱۲۳/۲ ) من هذا الوجه . وأخرجه النسائي نحوه (۱/۲۱۲)، وله في المسند ( ۱/۲۲۲ و ۲۹۰ و۳۹۹ ) ألفاظ أخرى بمعناه ، وكذا أخرجه أبو عوانة (۲/۳۶) والبيهقي (۳/۳۵ - ۱۰۵) والطحاوي (۱/۳۶۰) .

وروى البيهقي (٣/ ١٥٧) بسند صحيح عن أبي مجلز قال :

« قلت لابن عمر : المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم ؟ قال: فضحك وقال : يصلي بصلاتهم » .

٥٧٢ – (حديث « أن النبي ﷺ أقام بمكة فصلي بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعة ، فأقام إلى يوم التروية (١) فصلى الصبح ثم خرج » . ذكره الإمام أحمد ) . ص ١٣٥

صحبيح المعنى . وهو مستنبط من أحاديث صفة حجته على ، وهي كثيرة جداً ، أنسبها بالمقام حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال :

« قدمنا مع رسول الله الأربع مضين من ذي الحجة ، فقال النبي الله أحلوا ، واجعلوها عمرة ، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا ، فبلغ ذلك النبي ، فقال : يا أيها الناس أحلوا ، فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون فأحللنا حتى وطئنا النساء ، وفعلنا ما يفعل الحلال ، حتى إذا كان يوم التروية ، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج » .

أخرجه النسائي (٣/٢) وإسناده صحيح ومسلم (٤/٣٧) وليس عنده تاريخ القدوم من طريق عبدالملك بن أبي سليان عن عطاء عن جابر .

وقد تابعه قيس بن سعد عن عطاء به ، مثل رواية النسائي .

أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٢) وإسناده صحيح على شرط مسلم .

وفي رواية لمسلم وغيره من طريق محمد بن جعفر عن أبيه عن جابس في حديثه الطويل في حجته صلى الله عليه وآله وسلم :

« فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى ، فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله

<sup>(</sup>١) هو اليوم الثامن من ذي الحجة ، سمي به لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد ، أي يسقونُ ويستقون .

ﷺ فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . . . » . الحديث .

ولي في حديث جابر هذا رسالة لطيفة جمعت فيها ما تيسر من ألفاظه ورواياته ، وهي مطبوعة .

٥٧٣ ـ (حديث: «قال أنس: أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة»). ص ١٣٥

صحيح . وتقدم تخريجه في الحديث (٥٦٣) .

٥٧٤ \_ (حديث « أن النبي عَلَيْهُ أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة » . رواه أحمد ) . ص ١٣٦

صحیح . قال الإمام أحمد (٣/ ٢٩٥) : ثنا عبدالرزاق : أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر قال :

« أقام رسول الله ﷺ . . . » الحديث .

ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (١٢٣٦) وقال :

« غير معمر لا يسنده ».

ورده النووي في « الخلاصة » بقوله :

« هو حديث صحيح الإسناد ، على شرط البخاري ومسلم ، لا يقدح فيه تفرد معمر ، فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة » .

وأقره الزيلعي (٢/ ١٨٦) ، وقال الحافظ في « التلخيص » (١٢٩) عقب قول أبى داود المذكور :

« ورواه ابن حبان يعني في صحيحه ) والبيهقي (٣/ ١٥٢) من حديث معمر ، وصححه ابن حزم والنووي ، واعله الدارقطني في « العلل » بالإرسال والانقطاع ، وأن على بن المبارك وغيره من الحفاظ قد رووه عن يحيى بن أبي كثير

عن ابن ثوبان مرسلاً ، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى عن أنس ، فقال : بضع عشرة . قلت : بهذا اللفظ رواه جابر ، أخرجه البيهقي من طريقه بلفظ : غزوت مع النبي عشرة ، فلم يزد على ركعتين حتى رجع » .

قلت: هذا أخرجه البيهقي من حديث أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه ، وأما أبو أنيسة ، فلم أعرفه ولم يورده الدولابي في « الكنى »: فلا يعل بمثله حديث ابن ثوبان عنه ، وإرسال علي بن المبلوك إياه سبق الجواب عنه في كلام النووي ، فالأرجح أن الحديث صحيح ، وهذا المرسل أخرجه ابن أبي شيبة (٢/١١٢/١) .

وأما رواية الأوزاعي المذكورة ، فأخرجها الطبرانسي في « الأوسط» (٢/٤٦/١) من طريق عمسرو بن عثمان الكلابسي ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي به . وقال :

« لم يروه عن الأوزاعي إلا عيسى ولا عنه إلا عمرو» .

قلت : وهــو متــروك كما في « المجمـع » (١٥٨/٢) ، وقــال الحافــظ في « التقريب » و « التلخيص » : « ضعيف» قال :

« وقد اختلف فيه على الأوزاعي ، ذكره الدارقطني في « العلل » وقال : الصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن أنساً كان يفعل . قلت : ويحيى لم يسمع من أنس » .

قلت : والموقوف على أنس سيأتي في الكتاب بعد حديث ، ومنه يتبين أنه حديث آخر ليحيى ، فلا يعل به حديث الباب . والله تعالى أعلم .

٥٧٥ – (حديث « أنه ﷺ لما فتح مكة أقام بها تسعة عشر يومــاً
 يصلي ركعتين ». رواه البخاري ) . ص ١٣٦

صحيح . أخرجه البخاري (١/ ٢٧٦) من طريق أبي عوانة عن عاصم

وحُصين عن عكرمة عن ابن عباس قال :

« أقام رسول الله على تسعة عشر يوماً يقصر ، فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا » .

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٠) به . ثم أخرجه هو والدارقطني (١٤٩) من طرق عن أبي عوانة به إلا أنه لم يذكر حصيناً وقال : « سبعة عشر يوماً » .

وبهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة (٢/١١٢/٢) : حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة به .

وهكذا أخرجه أبو داود (١٢٣٠) والبيهقي من طرق عن حفص به .

وقال الإمام أحمد (٢/٣٢١): ثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول به باللفظ الأول « تسع عشرة » .

وكذلك أخرجه الترمذي (٢/ ٤٣٤) والطحاوي (١/ ٢٤٢) والبيهقي من طرق عن أبي معاوية به . وقال الترمذي :

« حديث غريب حسن صحيح ».

لكن ذكر البيهقي أن عثمان بن ابي شيبة رواه عن أبي معاوية باللفظ الثانى ، « سبع عشرة » .

ثم أخرجه البخاري (٣/٣٣) من طريق ابن شهاب عن عاصم به باللفظ الأول .

لكن أخرجه الدارقطني من هذا الوجه باللفظ الثاني!

قلت: فهذا اضطراب شديد على عاصم وعلى الرواة عنه ، لكن لعل اللفظ الأول هو الأرجح ، فقد رواه عبدالواحد بن زياد عن عاصم به.

أخرجه ابن ماجه (۱۰۷۰) بإسناد صحيح . ولا أعلمه اختلف فيه على ابن زياد.

ورواه البخاري(٣/٣)من طريق عبدالله (وهو ابس المبارك) قال : أخبرنا عاصم به . ولفظه :

« أقام النبي ﷺ بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين ، ورجح البيهقي هذه الروايةوقال :

« أنها أصح الروايات ، ولم يختلف فيها على عبدالله بن المبارك وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول . والله أعلم .» .

قلت : وفيها نفاه من الاختلاف نظر فإن عبد بن حميد قال في مسنده :

« ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن المبارك به بلفظ: عشرين يوماً كما في « التلخيص » (١٢٩) وقال :

« وهي صحيحة الإسناد ، إلا أنها شاذة ، اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر».

قلت : فالترجيح برواية ابن زياد أولى لما سبق ذكره .

وللحديث طريق آخر عن عكرمة . رواه شريك عن ابن الأصبهاني عنه فظ:

« أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة ، يصلي ركعتين » .

أخرجه أبو داود (۱۲۳۲) والبيهقي وأحمد ( ۳۰۳/۱ و۳۱۵)

قلت : ورجاله ثقات ، غير أن شريكاً وهو ابن عبدالله القاضي سيء الحفظ فلا يحتج به .

وله طريق أخرى عن ابن عباس . يرويه محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عنه بلفظ:

« أقام رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح خمس عشرةً يقصر الصلاة » .

أخرجه أبو داود (١٢٣١) وابن ماجه (١٧٦) والبيهقي عن أبـي داود وأعلاّه بأن جماعة لم يذكروا فيه ابن عباس ، فهو مرسل . قلت : وابن اسحاق مدلس وقد عنعنه فلا يحتج به أيضاً ، لكنه لم يتفرد به ، فرواه عراك بن مالك عن عبيدالله بن عبدالله به .

أخرجه النسائي ( ٢١٢/١ ) و إسناده صحيح ، لكن قوله « خمس عشرة ». شاذ لمخالفته لسائر الروايات كما في « التلخيص » (١٢٩) .

وجملة القول: أن أصح هذه الروايات الرواية الأولى والثانية وأصحها الأولى ، وقد جمع بينهما البيهقي وغيره بأن من روى الأولى عدد يوم الدخول ويوم الخروج ، ومن روى الأخرى لم يعدهما ، وقال الحافظ: وهو جمع متين . والله أعلم .

٥٧٦ ـ (قال أنس: « أقام أصحاب النبي ﷺ برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة ». رواه البيهقي بإسناد حسن ). ص ١٣٦

ضعيف . أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٢) من طريق عكرمة بن عمار ثنا يحيى بن أبي كثير عن أنس أن أصحاب رسول الله على أقاموا . الحديث .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع ، فإن يحيى لم يسمع من أنس كها قال الحافظ في حديث ذكرناه قبل حديث ، وقد ذهل عن هذه العلة المؤلف أو من تبعه فحسنه ، وهو مسبوق بمثله! فضي « نصب الراية » (٢/ ١٨٦):

« قال النووي : إسناده صحيح ، وفيه عكرمة بن عمار ، واختلفوا في الاحتجاج به ، واحتج به مسلم في صحيحه » .

قلت: والحق أن عكرمة هذا حسن الحديث ، لولا أن حديثه هذا منقطع . ولا عجب أن يخفى على النووي وغيره وإنما العجب أن يخفى على الحافظ ابن حجر فيتابع في كتابه « الدراية » أصله « نصب الراية » فيقول ( ص ١٢٩ ) إنه صحيح ! مع أنه إسناد منقطع باعترافه . فجل من لا ينسى .

٥٧٧ - (حديث : « أن ابن عمر أقام بأذر بيجان ستة أشهر يقصر

الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول » . رواه الأثرم ) . ص ١٣٦

صحيح . ورواه البيهقي (٣/ ١٥٢) من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال : « أريح علينا الثلج ، ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة ، وكنا نصلي ركعتين » .

قلت : وإسناده صحيح ، كما قال الحافظ في « الدراية » (١٢٩) ، وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي (٢/ ١٨٥) عن النووي وأقره .

وله طریق أخرى ، فقال ثمامة بن شراحیل :

« خرجت إلى ابن عمر فقلت : ما صلاة المسافر ؟ فقال : ركعتين ركعتين ، إلا صلاة المغرب ثلاثاً ، قلت : أرأيت إن كنا به ( ذي المجاز ) ؟ قال : وما ( ذو المجاز ) ؟ قال : قلت : مكان نجتمع فيه ، ونبيع فيه ، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة ، فقال : يا أيها الرجل كنت بأذربيجان ـ لا أدري قال ـ أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ، ورأيته م يصلونها ركعتين ركعتين ، ورأيت نبي الله بعد عيني يصليها ركعتين ثم نزع إلى بهذه الآية ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )» .

أخرجه أحمد (  $^{7}$   $^{8}$  و  $^{10}$  ) بإسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات غير ثمامة هذا فقال الدارقطني «  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

## فصل في الحبيمع

٥٧٨ – (حديث معاذ: «أن النبي على كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء » رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب). ص ١٣٦

صحيح . أخرجه أبو داود (١٢٢٠) والترمذي (٢/ ٤٣٨) وكذا أحمد (٥/ ٢٤١ ) كلهم قالوا : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل :

« أن النبي على كان في غزوة تبوك . . . » الحديث واللفظ لأبي داود إلا أن المصنف اختصر آخره ولفظه :

« وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب » .

ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني (١٥١) والبيهقي (٣/ ١٦٣) وقال الترمذي (٢/ ٤٤٠) :

« حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ، لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره » . وقال في مكان آخر من الصفحة الأخرى :

« حديث حسن صحيح » .

قلت : وأنا أرى أن الإسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الستة ، وقد أعله الحاكم بما لا يقدح في صحته ، فراجع كلامه في ذلك مع الرد عليه في « زاد المعاد » لابن القيم ( ١/١٨٧ ـ ١٨٨ ) ولذلك قال في « إعلام الموقعين » (٣/ ٢٥) :

« وإسناده صحيح وعلته واهية » .

وغاية ما أعل به علتان :

الأولى تفرد قتيبة به أو وهمه فيه .

والأخرى عنعنة يزيد بن أبي حبيب .

والجواب : عن الأولى أن قتيبة ثقة ثبت كها قال الحافظ فلا يضر تفرده ، كها هومقرر في علم الحديث . وأما الوهم ، فمردود إذ لا دليل عليه إلا الظن ، والظن لا يغني من الحق شيئاً ، ولا يرد به حديث الثقة ! ولو فتح هذا الباب لم

يسلم لنا حديث!

والجواب عن العلة الأخرى فهـو أن يزيد بن أبـي حبيب غـير معـروف بالتدليس وقد أدرك أبا الطفيل حتماً ، فإنه ولد سنة (٥٣) ومات سنـة (١٢٨) وتوفي أبو الطفيل سنة (١٠٠) أو بعدها ، وعمر يزيد حينئذ (٤٧) سنة .

نعم قد خولف قتيبة في إسناده ، فقال أبو داود (١٢٠٨) « حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الرملي الهمداني : ثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل به »

ومن طريق أبي داود رواه الدارقطني (١٥٠) وكذا البيهقي (٣/ ١٦٢) لكنه قال : «عن الليث بن سعـد» فجعـل الليث شيخ المفضـل ، وإنمـا هو قرينه ، وكلاهما شيخ الرملي ، واغتر بذلك ابن القيم في «الزاد » فقال :

« فهذا المفضّل قد تابع قتيبة ، وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ ، لكن زال تفرد قتيبة به » (١) .

فالصواب أن الذي تابع قتيبة إنما هو الرملي ، لكنه خالفه في إسناده فقال : الليث عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، وى عنه إلى الجمع فيقال : لليث بن سعد فيه إسنادان عن أبي الطفيل ، روى عنه أحدهما قتيبة ، والآخر الرملي ، ولهذا أمثلة كثيرة في الأسانيد كما هو معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف.

وإما أن يصار إلى الترجيح فيقال:قتيبة أجل واحفظ من الرملي ، فروايته أصح . والجمع عندي أولى ، لأنه لا يلزم منه تخطأة الثقة بدون حجة ، لا سيا ولرواية أبي الزبير عن أبي الطفيل أصل أصيل ، ففي "موطأ مالك " (٢/١٤٣/١) : عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ ابن جبل أخبره : « أنهم خرجوا مع رسول الله علم عام تبوك ، فكان رسول الله علم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال : فأخر الصلاة يوماً ، ثم

<sup>(</sup>١) وقد فاتني التنبيه على هذا الوهم في « التعليقات الجياد على زاد المعاد » فليستدرك .

خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعاً » .

ومن طريق مالك أخرجه مسلم (٧/ ٦٠) وأبو داود (١٢٠٦) والنسائي (١/ ٩٨) والدارمي (١/ ٣٥٦) والبيهقي وأحمد (٥/ ٢٣٧) .

وأخرجه مسلم ( ٢/ ) وابسن ماجه (١٠٧٠) وابسن أبسي شيبة ( ١٠٧٠) والطيالسي ( ١/١٢٦) وأحمد ( ٥/ ٢٢٩ و٢٣٠ و٢٣٦) من طرق أخرى عن أبي الزبير به . وصرح في بعضها بالتحديث ، وزاد مسلم والطيالسي وأحمد في رواية :

« قلت : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته » .

قلت : وليس في شيء من هذه الطرق عن أبي الزبير ذكر ، لجمع التقديم الوارد في حديث قتيبة ، ولا يضره ذلك لما تقرر أن زيادة الثقة مقبولة ، لا سيما ولم يتفرد به بل تابعه الرملي وإن خالفه في إسناده كما سبق .

على أن لهذه الزيادة شاهداً قوياً في بعض طرق حديث أنس الآتي بعده.

وللحديث شاهد من رواية ابن عباس قال:

« ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله في في السفر قال: قلنا بلى ، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر، قبل أن يركب ، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء ، وإذا لم تحن في منزله ركب ، حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينها » .

أخرجه الشافعي (١/ ١١٦) وأحمد ( ١/ ٣٦٧ - ٣٦٨) والدارقطني (١٤٩) والبيهقي (٣/ ١٦٣ - ١٦٤) من طريق حسين بن عبدالله بن عبيدالله ابن عباس عن عكرمة وكريب كلاهما عن ابن عباس .

قلت : وحسين هذا ضعيف ، قال الحافظ في « التلخيص » ( ص ١٣٠ ) : « واختلف عليه فيه ، وجمع الدارقطني في سننه بين وجوه الاحتلاف فيه ، ولا أن علته ضعف حسين ، ويقال : إن الترمذي حسنه ، وكأنه باعتبار المتابعة ، وغفل ابن العربي فصحح إسناده ، لكن له طريق أخرى ؛ أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحياني في مسنده عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس . وروى اسباعيل القاضي في « الأحكام » عن اسباعيل بن أويس عن أخيه عن سليان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس نحوه » .

قلت: فالحديث صحيح عن ابن عباس بهذه المتابعات والطرق. وقواه البيهقي بشواهده، فهو شاهد آخر لحديث معاذ من رواية قتيبة تدل على حفظه وقوة حديثه.

## ٥٧٩ ـ ( حديث أنس بمعناه . متفق عليه ) . ص ١٣٦

صحیح . أخرجه البخاري ( ١/ ٢٨١ و ٢٨١ - ٢٨٢ ) ومسلم ( ٢/ ١٥١ ) وأبو عوانة (٢/ ٣٥١) وأبو داود (١٢١٨) والنسائي (١/ ٩٨) والدارقطني ( ١٤٩ - ١٥٠ ) والبيهقي ( ٣/ ١٦١ - ١٦٢ ) وأحمد ( ٣/ ٧٤٧ و ٢٤٧ ) من طرق عن عقيل عن ابن شهاب أنه حدثه عن أنس بن مالك قال :

وفي رواية للبيهقي من طريق أبي بكر الاسهاعيلي : أنبأ جعفر الفريابي ثنا السحاق بن راهويه أنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن عقيل به بلفظ:

« كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل » .

تلت : وهذا إسناد صحيح كما قال النووي في « المجموع » ( ٤/ ٣٧٢) وأقره الحافظ في « التلخيص » ( ١٣٠٠) وهو على شرط الشيخين كما قال ابن القيم في « الزاد » . قال الحافظ :

« وفي ذهني أن أبا داود أنكره على اسحاق ، ولكن له متابع رواه الحاكم في « الأربعين » عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن اسحاق الصّغاني عن حسان بن عبدالله عن المفضل بن فضالة عن عقيل (قلت : فذكره بإسناده ومتنه في الصحيحين إلا أنه قال : صلى الظهر والعصر ثم ركب وقال ) وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيها « والعصر» ، وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي ، وتعجب من الحاكم كونه لم يورده في «المستدرك » وله طريق أخرى رواها الطبراني في « الأوسط » : حدثنا محمد بن ابراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهاني : ثنا هارون ابن عبدالله الحمال ثنا يعقوب بن محمد الزهري ثنا محمد بن سعد (۱) ثنا ابن عجلان عن عبدالله بن الفضل عن أنس : « أن النبي كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل ، صلى الظهر والعصر جميعاً ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينها في أول العصر ، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء » . وقال : تفرد به يعقوب بن محمد » .

قلت : وهو صدوق كثير الوهم كما في «التقريب » وفي « المجمع » ( ١٦٠/٢ ) .

« رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون » .

قلت : فهو إسناد حسن في الشواهد .

وقد وجدت له طريقاً ثالثة ، فقال ابن أبي شيبة ( ١/١١٣/٢ ) : يزيد ابنهارون عن محمد بن اسحاق عن حفص بن عبيدالله بن أنس قال :

« كنا نسافر مع أنس بن مالك ، فكان إذا زالت الشمس ، وهو في منز ل لم يركب حتى يصلي الظهر ، فإذا راح فحضرت صلاة العصر فإن سار من منزله قبل أن تزول فحضرت الصلاة قلنا له : الصلاة فيقول : سيروا ، حتى إذا كان

<sup>(</sup>١) الأصل « سعدان » والتصويب من « الجمع بين المعجمين » (١/٤٧/١) وكتب الرجال .

بين الصلاتين نزل فجمع بين الظهر والعصر ، ثم يقول : رأيت رسول الله عليه إذا وصل ضحوته بروحته صنع هكذا » .

قلت : ورجاله ثقات لولا أن ابن اسحاق مدلس وقد عنعنه . ومن طريقه رواه البزار بنحوه كما في « المجمع » .

(تنبيه) لقد تبين مما سبق ثبوت جمع التقديم في حديث أنس من طرق ثلاثة عنه ، لكن قول المؤلف أنه متفق عليه بمعنى حديث معاذ ، لا يخلو من تسامح لأنه يوهم أن الجمع المذكور متفق عليه وليس كذلك كما عرفت من التخريج . فتنبه .

١/٥٧٩ (قال ابن عباس: ﴿ جَمَّعُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ بِينَ الظَهُرُ والعَصَرُ والمُغْرِبُ والعَشَاءُ بالمدينة من غير خوف ولا مطر ﴾ . وفي رواية : « من غير خوف ولا سفر » . رواهما مسلم ) . ص ١٣٧

صحيح . أخرجه مالك ( ١/ ١٤٤/٤) عن أبي الزبير المكي عن سعيد ابن جبير عن عبدالله بن عباس أنه قال :

« صلى رسول الله على الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر » . قال مالك : أرى ذلك كان في مطر .

وأخرجه مسلم (٢/ ١٥١) وأبوعوانة (٢/ ٣٥٣) وأبو داود (١٢١٠) والشافعي (١/ ١١٨) وكذا ابن خزيمة في « صحيحه » (٩٧٢) والطحاوي (١/ ٩٥) والبيهقي (٣/ ١٦٦) كلهم عن مالك به .

وقد تابعه زهير حدثنا أبو الزبير به ، وزاد :

« بالمدينة \_ قال أبو الزبير : فسألت سعيداً : لم فعل ذلك ؟ فقال :

سألت ابن عبـاس كما سألتني ؟ فقـال : أراد أن لا يحـرج أحـداً من أمته » .

أخرجه مسلم والبيهقي .

ثم أخرجاه وكذا أبو عوانة والطيالسي (٢٦٢٩) والشافعي (١/ ١١٩) وكذا أحمد ( ١/ ٣٤٩ و٣٤٩) من طرق أخرى عن أبي الزبير به وصرح بساعه من سعيد عند الطيالسي .

وقد تأبعه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير به إلا أنه قال :

« مطر » بدل « سفر » .

أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود (۱۲۱۱) والترمذي (١/٥٥٣) والبيهقي (٣/ ١٦٧) وأحمد (١/ ٣٥٤) .

وتابعه عمرو بن هرم عن سعيد بلفظ:

« أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل وزعم ابن عباس أنه صلى « مع رسول الله عليه بالمدينة الظهر والعصر جميعاً » .

أخرجه الطيالسي (٢٦١٤) : حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم به ورواه النسائي (١/ ٩٨) من طريق حبان بن هلال وهو ثقة حجة حدثنا حبيب به بلفظ :

« أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل ، وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله عباس بينهما شيء » .

وهذا إسناد جيد ، وهو على شرط مسلم .

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس.

١ \_ فقال الإمام أحمد (٢٢٣/١): ثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة قال:
 سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

« جمع رسول الله على بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، في غير خوف ولا مطر ، قيل لابن عباس وما أراد لغير ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء ، وقد رواه عنه عمر و بن دينار مختصراً بلفظ :

« أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً ، وثمانياً ، الظهـر والعصر ، والمغرب والعشاء » .

أخرجه البخاري (١/ ١٤٦) ومسلم (٢/ ١٥٢) وأبوعوانة (٢/ ٣٥٤) وابن أبي والشافعي (١/ ١٩٨) وأبو داود (١٢١٤) والنسائي (١/ ٩٨) وابن أبي شيبة (٢/ ١١٨) ) والبيهقي (٣/ ١٦٧) وزاد هو ومسلم وغيرهما :

« قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك » .

ووهم بعض رواة النسائي فأدرجه في الحديث !

قلت: ورواية قتادة عن أبي الشعثاء ترجح رواية حبيب بن أبي ثابت بلفظ « مطر » بدل « سفر » ، ولم تقع هذه الرواية للبيهقي فرجح رواية أبي الزبير المخالفة لها بلفظ « سفر » برواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء هذه التي ليس فيها لفظ من اللفظين !

ويرجحه أيضاً الطريق الآتية :

٢ ـ قال ابن أبي شيبة ( ٢ / ١١٣ / ١ ) : وكيع قال نا داود بن قيس الفراء
 عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال :

« جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مطر ، قال : فقيل لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد التوسعة على أمته » .

وأخرجه أحمد (١/ ٣٤٦) والطبراني في « الكبير » (٣/ ٩٩/ ١ ) من طريقين آخرين عن داود بن قيس به .

وهِذَا سند حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات رجال مسلم غير

صالح هذا ففيه ضعف، ورواه الطحاوي (١/ ٩٥) من طريق أخرى عن الفراء، وقال: « في غير سفر ولا مطر » ، ولعل الصواب الرواية الأولى ، فإن لفظ « المدينة » معناه في « غير سفر » ، فذكر هذه العبارة مرة أخرى لا فائدة منها بل هو تحصيل حاصل ، بخلاف قوله « في غير خوف » ففيه تنبيه إلى معنى لا يستفاد إلا به فتأمل .

#### ٣ \_ قال عبدالله بن شقيق:

« خطبنا ابن عباس [ بالبصرة ] يوماً بعد العصرحتى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل من بني تميم ، لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟! ثم قال : رأيت رسول الله على جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبدالله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء ، فأتيت أبا هريرة ، فسألته ، فصدق مقالته » .

أخرجه مسلم ( ٢/ ١٥٢ ـ ١٥٣ ) وأبو عوانة ( ٢/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ) والطيالسي (٢٧٢٠) .

وفي رواية عنه قال :

أخرجه مسلم وابن أبي شيبة ( ١/١١٣/٢ ) وزاد في آخره :

« يعني في السفر » .

قلت: والظاهر أن هذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير وما أظنها صواباً ، فإن الظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى النبي الله إنما كان في الحضر، وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل كما هو ظاهر، ويؤيده رواية « بالمدينة » فإنها صريحة في ذلك كما تقدم.

وللحديث شاهد من حديث جابر يرويه الربيع بن يحيى الأشناني قال ثناً سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عنه قال :

« جمع رسول الله على بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير حوف ولا علة » .

أخرجه الطحاوي (١/ ٩٦) وابن أبي حاتم في « العلل » ( ١/ ١١٦) وتمام في « الفوائد » ( ١/ ٧٨ / ٢ ) وخلف بن محمد الواسطي في « السادس من الأفراد والغرائب » ( ٢٥٤ \_ ٢٥٥ ) من طرق عنه .

قلت : ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير أن الأشناني هذا مختلف فيه فقــال فيه أبــو حاتــم « ثقــة ثبــت » كما رواه عنــه ابنــه في « الجــرح » ( ٢/١ /٢ ٤٧١ )، ومع ذلك فقد قال عنه عقب هذا الحديث :

« إنه باطل عندي ، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف ، أراد أبا الزبير عن جابر ، أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . والخطأ من الربيع » .

وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال ابن قانع : « ضعيف» . وكذا قال الدارقطني وزاد :

« ليس بالقوي ، يخطىء كثيراً ، حدث عن الثوري ( قلت : فذكر الحديث ) وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل ، وهذا يسقط مائة ألف حديث » .

فهو حديث معلول من رواية ابن المنكدر عن جابر ، وفي كلام أبي حاتم المتقدم إشارة إلى أن له أصلاً من حديث أبي الزبير عن جابر ، وقد وجدته، أخرجه ابن عساكر ( ١/ ٢٧٣/١٧ ) من طريق محمد بن إبراهيم عن شعبة عن أبي الزبير عن جابر .

« أن النبي ﷺ جمع بين الظهـر والعصر، والمغـرب والعشـاء، من غـير خوف، ولا علة ولا مطر».

· ٥٨ - ( حديث : « أنه علي : أصر المستحاضة بالجمع بين

الصلاتين »). ص ١٣٧

حســن . وقد مضى بتمامه وتخريجه رقم (١٨٧) .

٥٨١ - (حديث : « أنه ﷺ : جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة » . رواه النجَّاد بإسناده ) . ص ١٣٧

ضعيف جداً . وقد وقفت على إسناده ، رواه الضياء المقدسي في « المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق ٢/٣٧) عن الأنصاري : حدثني محمد بن زريق بن جامع المديني أبو عبدالله \_ بمصر\_ ثنا سفيان بن بشرقال : حدثني مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي الله . . . » الحديث .

قلت: وهذا سند واه جداً ، وآفته الأنصاري وهو محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان أبوعلي الدمشقي ، قال عبد العزيز الكتاني: كان يتهم . قال الحافظ في « اللسان » : « وقد وجدت له حديثاً منكراً » ثم ذكر حديثاً آخر .

وشيخه محمد بن زريق لم أعرفه .

وسفيان بن بشر ، ويقال : ابن بشير وهو الأنصاري مصري ترجمه ابن أبي حاتم ( ٢/ ١/ ٢٨ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » .

والحديث لم يقف على إسناده الحافظ ابن حجر! فقال في « التلخيص » (١٣١) .

« ليس له أصل ، وإنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفاً عليه ، وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عنه مرفوعاً » .

قلت: ويحيى بن واضح ثقة محتج به في الصحيحين ، وكذا من فوقه ، ولكن أين الإسناد بذلك إلى يحيى ؟ لا سيما والمعروف عن ابن عمر الموقوف كها قال مالك في « الموطأ » ( ١/ ١٤٥/ ٥ ) : عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم . ومن طريق مالك رواه

البيهقي (٣/ ١٦٨) .

ثم روى عن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك .

وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر ، وأن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك .

وإسنادهما صحيح ، وذلك يدل على أن الجمع للمطركان معهوداً لديهم ، ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم قبل حديث : « من غير خوف ولا مطر» فإنه يشعر أن الجمع للمطركان معروفاً في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ، ولولم يكن كذلك لماكان ثمة فائدة من نفي المطركسبب مبرر للجمع ، فتأمل .

(فائدة): النجاد الذي عز الله الحديث مؤلف الكتاب هو أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه الحنبلي ، يعرف بالنجاد ، وهو حافظ صدوق جمع المسند ، وصنف في السنن كتاباً كبيراً ، روى عنه الدارقطني وغيره من المتقلمين ، ولد سنة (٢٥٣) فيا قيل ، وتوفي سنة (٣٤٨).

ولعل هذا الحديث في مسنده أو سننه المشار إليها . ولكن من المؤسف أنني لم أقف عليها حتى أراجع إسناده فيها ، نعم قد حفظت لنا المكتبة الظاهرية في جملة ما حفظته لنا من كنوز السلف الثمينة عدة أجزاء صغيرة من حديث أبني بكر النجاد وأماليه تبلغ العشرة ، وقد كنت استخرجت أحاديثها وسجلتها عندي في « معجم الحديث » ، فلما رجعت إليه لم أر الحديث فيه . فقلت : لعله فاتني ، فرجعت مرة أخرى إلى الأجزاء المذكورة فدرستها لعلي أجد الحديث في أحدها ، فلم أره . فتأكدت من عدم وجوده فيها ، فهو في بقية الأجزاء الأخرى المتممة لحديثه أو أماليه ، أو في الكتابين المشار إليها ، فمن وقف عليه في شيء منها ، فليرشدنا إليه أو ليكتب إلينا بسنده لننظر فيه ، وإن

كان يغلب على الظن أنه من طريق الأنصاري الذي عنه أخرجه الضياء المقدسي والله أعلم .

٥٨٢ - (روى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه قال :
 « إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين الغرب والعشاء » ) .
 ص ١٣٧

لم أقف على سنده لأنظر فيه ، ولا على من تكلم عليه ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي ، وقول التابعي : من السنة كذا ، في حكم الموقوف لا المرفوع ، بخلاف قول الصحابي ذلك ، فإنه في حكم المرفوع ، وقد روى البيهقي بإسنادين صحيحين عن جماعة من كبار التابعين أنهم كانوا يجمعون في المطر ، وقد سقت الرواية بذلك في الحديث الذي قبله .

٥٨٣ ـ ( ولمالك في الموطأ عن نافع : « أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطرجمع معهم » ) . ص ١٣٧

صحيح . وهو في الموطأ ( ١/ ١٤٥/ ٥ ) وعنه البيهقي ( ٣/ ١٦٨ ) إلا أنه قال : « في ليلة المطر ، ورواه العمري عن نافع فقال : قبل الشفق » . والعمري هو عبدالله بن عمر المكبر وفي حفظه ضعف .

٥٨٤ - (حديث : أنه ﷺ جمع في مطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء » ) . ص ١٣٨

ضعيف جداً . وقد سبق الكلام عليه قبل حديثين ، وقوله « وليس بين حجرته . . . » ليس من الحديث ، بل من كلام المصنف بياناً للواقع .

٥٨٥ \_ (حديث : « إنما الأعمال بالنيات » ) . ص ١٣٨ صحيح . وقد تقدم .

### فضل في صَلاَةِ الْخُوف

٥٨٦ ـ ( حديث : « أنه صلاها رسول الله ﷺ » ) . ص ١٣٩

صحيح . وفيه أحاديث كثيرة عن عبدالله بن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن والمسانيد ويأتي تخريج هذه الثلاثة فيما بعد إن شاء الله تعالى .

۸۸۷ – (حدیث « أنه صلاها أیضاً علي ، وأبو موسى ،وحذیفة» ) .
 ص ۱۳۹ .

صحيح . عن بعضهم . أما عن على ، فذكره البيهقي (٣/ ٢٥٢) تعليقاً بصيغة التمريض فقال :

« ويذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضي الله عنه صلىً المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير » (١)

صرحم وأما عن أبي موسى ، فأخرجه الطبراني في الأوسط ( ١/٥٥ ـ ٥٦ ) والبيهقي من طريق محمد بن مقاتل الرازي نا حكام بن سلم عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن ابي العالية قال :

« صلى بنا أبو موسى الأشعري بأصبهان صلاة الخوف ، \_ وما كان كثير خوف ـ ليرينا صلاة رسول الله على ، فقام ، فكبر ، وكبر معه طائفة من القوم ، وطائفة بإزاء العدو ، فصلى بهم ركعة ، فانصرفوا ، فأتوا مقام إخوانهم فجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم ركعة أخرى ، ثم سلم ، فصلى كل واحد منهم الركعة الثانية وحداناً »

<sup>(</sup>١) هي حرب جرت بين على رضي الله عنه وبين الخوارج ، وكان بعضهم يهـر على بعض ، فسميت بذلك ، وقيل هي ليلة صفين بـين على ومعـاوية رضي الله عنهما كذا في « تهـذيب الأسماء واللغات » للنووى (٢/ ١٨١) .

وقال الطبراني :

« لم يروه عن قتادة هكذا إلا أبوجعفر ، ولا عنه إلا حكام ، تفرد به محمد ابن مقاتل » .

قلت : وهو ضعيف ، ومثله أبو جعفر الرازي ، فكن الظاهـر من كلام الهيثمي أن له طريقاً أخرى في كبير الطبراني فقد قال (٢/ ١٩٧) بعد أن ساقه بنحوه :

« رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ، ورجال الكبير رجال الصحيح » .

وقد وقفت على هذه الطريق في مصنف ابن أبني شيبة قال (١/١٥/٢) : محمد بن بشرقال : نا سعيد عن قتادة عن أبي العالية الرياحي أن أبا موسى الأشعري كان بالدار من أصبهان وما بهم يومئذ كبير خوف ، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم ، فجعلهم صفين ، طائفة معها السلاح مقبلة على عددها ، وطائفة وراءها ، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة أخرى ، ثم سلم ، فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة ، فسلم بعضهم على بعض ، فتمت للإمام ركعتان في جماعة ، وللناس ركعة ركعة .

قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم رجال الشيخين .

وقد وجدت له طريقاً أخرى عن أبي موسى ، فقال ابن أبي شيبة (٢-١/١١٠٦) : عبد الأعلى عن يونس عن الحسن :

« أن أبا موسى صلى بأصحابه بأصبهان ، فصلت طائفة منهم معه ، وطائفة مواجهة العدو ، فصلى بهم ركعة ، ثم نكصوا ، وأقبل الأخرون يتخللونهم ، فصلى بهم ركعة ، ثم سلم ، وقامت الطائفتان فصلتا ركعة » .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه مرسل . ولكنه شاهد جيد لما قبله .

« كنا مع سعيد بن العاص بـ ( طبرستان ) فقام فقال : أيكم صلىً مع رسول الله ﷺ صلاة الحوف؟ فقال حذيفة : أنا ، فصلىً بهؤلاء ركعة ، وبهؤلاء ركعة ، ولم يقضوا » .

قلت: وهذا إسناده صحيح كها قال الحاكم ، ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن حبان كها في « بلوغ المرام » ، ورجاله ثقات رجال مسلم ، غير الأسود ، وقد قال ابن حزم ( ٥/ ٣٥) انه صحابي حنظلي ، وفد على رسول الله السود ، وسمع منه وروى عنه ، وجزم بصحبته جماعة منهم ابن حبان وابن السكن ، ونفى ذلك البخاري وغيره . فالله أعلم .

وقد تابعه مُحْمِل بن دمات ، ذكره ابن حبان في « الثقات » .

أخرجه الطحاوي وأحمد (٥/ ٣٩٥) .

وتابعه سليم بن عبيد السلولي قال:

 أخرجه البيهقي ، ورجاله ثقات غير سليم بن عبيد . كذا وقع عنده «عبيد» مصغراً ، والذي في « الجرح والتعديل» (٢١٢/١ ) « عبد» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » (٧٧/١) على قاعدته ! وقال الشافعي كما في « اللسان » « سألت عنه أهل العلم بالحديث فقيل لي : إنه مجهول » .

(تنبيه) غرض المؤلف بذكر هذه الآثار عن الصحابة ، مع أن ثبوت صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وآله وسلم يغني عنها ، إنما هو الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنها لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام ، ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية ، وهو قول لأبي يوسف أيضاً كما حكاه الطحاوي ( 1/ ١٨٩ ) ورده بقوله :

« وهذا القول عندنا ليس بشيء ، لأن أصحاب النبي على قد صلوها بعده ، قد صلاها حذيفة بطبرستان ، وما في ذلك أشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ههنا » .

وقد حكى المصنف إجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي على ، وسبقه إلى ذلك الحافظ في « الفتح » (٣٥٧/٢) والله أعلم .

٥٨٨ \_ (حديث ابن عمر: « فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » . متفق عليه ) . ص ١٣٩

صحیع . أخرجه مالك ( ٣/١٨٤/١ ) عن نافع : أن عبدالله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال :

« يتقدم الإمام وطائفة من الناس ، فيصلي بهم الإمام ركعة ، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة ، استأخروا سكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين ، فتقوم كل واحدة من الطائفتين ، فيصلون

لأنفسهم ركعة ركعة ، بعد أن ينصرف الإمام ، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلُّوا رجعتين ، فإن كان حوفاً أشد من ذلك ، صلُّوا رجالاً ، قياماً على أقدامهم ، أو ركباناً ، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها » .

قال مالك : قال نافع : لا أرى عبدالله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله

قلت : ومن طريق مالك رواه البخاري (٣/ ٢٠٩) والإمام محمد في موطئه (١٠٥) والشافعي (٢٠٣ - ٢٠٣ ) كلهم عن مالك به .

وقد تابعه موسى بن عقبة عن نافع به بلفظ:

« صلى رسول الله على صلاة الخوف في بعض أيامه ، فقامت طائفة معه ، وطائفة بإزاء العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ذهبوا ، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة ، قال : وقال ابن عمر : إذا كان خوف أكبر من ذلك ، فَصلَ راكباً أو قائماً تومىء إيماء » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/١١٦/٢ ) : يحيى بن آدم قال : نا شعبان عن موسى بن عقبة . وبهذا الإسناد أخرجه أحمد (٧/ ١٥٥) دون قول ابن عمر في آخره : « إذا كان . . . » .

وقد أخرجه مسلم ( ۲۱۲/۲ ـ ۲۱۳ ) من طريق ابن أبي شيبة وأبو عوانة . (۳۰۸/۲) من طريق قبيصة ثنا شعبان به .

وأخرجه البخاري (٢/ ٢٣٩) والبيهقي (٣/ ٢٥٥) من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الذكر ، وإشارة بالرأس . زاد ابن عمر عن النبي على النبي الله عنه أو ركبانا » . ذلك ، فليصلوا قياماً أو ركبانا » .

وانسياق للبيهقي .

وتابعه أيضاً أيوب بن موسى عن نافع به ، دون قول ابن عمر المذكور .

أخرجه أحمد (١٣٢/٢) .

وتابعه عبيدالله بن عمر عن نافع به ، ولفظه : قال : قال رسول الله ﷺ في صلاة الخوف :

قلت : فذكرها نحو ما تقدم وقال في آخره :

« ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه فإن كان خوف أشد من ذلك ، فرجالاً أو ركبانا » .

أخرجه ابن ماجه (۱۲۵۸) و إسناده صحيح ، وقال الحافظ في « الفتح » (77.7) : « جيد » .

وهذه الرواية مرفوعة كلها ، وفيها قول ابن عمر في آخره . وقد اختلف عليه في ذلك ، فبعضهم رفعه ، وبعضهم وقفه كما تقدم . قال الحافظ :

« والراجح رفعه . والله أعلم . » .

ضعيف . أحرجه أحمد (٣/ ٤٩٦) وأبو داود (١٧٤٩) وكذا البيهقي (٣/ ٢٥٦) عن محمد بن الزبير عن ابن عمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبدالله بن أنيس عن أبيه قال :

« دعاني رسول الله على فقال : إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة ، فأته فاقتله ، قال : قلت : يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه ، قال : إذا رأيته وجدت له قشعريرة ، قال : فخرجت متوشحاً بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلاً ، وحين كان وقت العصر ، فلم رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله على من القشعريرة ،

فاقبلت نحوه ، وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة ، فصليت وأنا أمشي نحوه أوميء برأسي الركوع والسجود ، فلها انهيت إليه ، قال : من الرجل ؟ قلت : رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا ، قال : أجل ، أنا في ذلك ، قال : فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ، ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه ، فلها قدمت على رسول الله في فرآني فقال : أفلح الوجه ، قال : قلت : قتلته يا رسول الله في فدخل في قتلته يا رسول الله في فدخل في بيته فأعطاني عصا ، فقال : أمسك هذه عندك يا عبدالله بن أنيس ، قال : فخرجت بها على الناس ، فقالوا ما هذه العصا ؟ قال : قلت : أعطانيها رسول الله في أن أمسكها ، قالوا : أولاً ترجع إلى رسول الله في فتسأله عن فخرجت بها على الناس ، فقالوا ما هذه العصا ؟ قال : قلت : أعطانيها وسول ذلك ، قال : فرجعت إلى رسول الله في فقلت : يا رسول الله الم أعطيتني هدفه العصا ؟ قال : آية بيني وبينك يوم القيامة ، إن أقبل الناس المنحصرون يومئذ يوم القيامة ، فقرنها عبدالله بسيفه ، فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه ، ثم دفنا جميعاً » . والسياق لأحمد ، والمؤلف ساقه بلفظ أبي داود مع اختصار ، وليس عنده قوله : «ثم خرجت . . . » .

قلت: وهذا سند فيه ضعف ، رجاله كلهم ثقات غير ابن عبدالله بن أنيس وقد سياه البيهقي عبيدالله ، كذا وقع في النسخة « عبيد » مصغراً ، وليس في أولاد عبدالله بن أنيس من يدعى عبيداً ، فالصواب « عبدالله » ، وقد أورده هكذا مكبراً ابن أبي حاتم (٢/٢/٢) فقال :

« روى عن أبيه ، روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي » . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » (١٠٨/١) .

قلت: وهذا الحديث من رواية محمد بن جعفر عن ابن أنيس ، فالظاهر أنه روى عنه اثنان هذا أحدهما والآخر التيمي ، وصنيع الذهبي في « الميزان » التفريق بين الذي روى عنه ابن جعفر والذي روى عنه التيمي ، وتبعه الحافظ في التهذيب ، والظاهر أنهما واحد بدليل رواية البيهقي هذه ، والله أعلم .

ثم إنها لم يوثقاه ولا ضعفاه ، فهو في عداد المجهولين وقال الشوكاني في « النيل » (٢١٣/٣):

« سكت عنه أبو داود والمنذري ، وحسن إسناده الحافظ في الفتح » .

وفي تحسينه نظر عنـدي لما عرفـت من حال ابـن عبـدالله بن أنيس والله أعلم .

• ٥٩ - (حديث: «أنه عَلَيْهُ: أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي »). ص ١٤٠

لم أجده بلفظ الأمر ، وإنما ثبت ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله على إمامهم ، ولا بد أن ذلك كان بتعليم منه عليه السلام إياهم ، وهذا يستلزم الأمر به غالباً فلعل هذا هو وجه ذكر المؤلف للأمر المذكور . والله أعلم .

وإليك بعض الأحاديث التي تثبت ما ذكرنا:

١ \_ حديث ابن مسعود قال:

« صلى بنا رسول الله على صلاة الخوف ، فقاموا صفين : صف خلف النبي وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله على ركعة ، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم ، واستقبل هؤلاء العدو ، فصلى بهم رسول الله على ركعة ، ثم سلم ، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ، ثم ذهبوا ، فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا » .

أخرجه أبو داود (١٢٤٤) والطحاوي (١/ ١٨٤) والدارقطني (١٨٧) والبيهقي (٣/ ٢٦١) وابن أبي شيبة (٢/ ١١٥/١ - ٢) والسياق له وأحمد (١/ ٣٧٥ و٤٠٩) من طريق خصيف عن أبي عبيدة عنه .

قلت : وهذا سند ضعيف منقطع ، لكن يشهد له ما بعده :

#### ٢ - عن ابن عمر قال:

« صلى رسول الله على صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخرى مواجهة العدو ، ثم انصرفوا ، وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو ، وجاء أولئك ، ثم صلى بهم النبي على ركعة ، ثم سلم النبي شي ، ثم قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة » .

أخرجه البخاري (١/ ٢٣٩) ومسلم (٢/ ٢١٢) وأبو عوانة (٣٥٧/٢) وأبو عوانة (٣٥٧/٢) وأبو عوانة (٣٥٧/٢) وأبو داود (٣٤٣) والدارميي (١٤٧/٢) والنسائيي (١/ ٢٩٩) والدارقطني (١٨٥) وأحمد (٢/ ١٤٧ ـ ١٤٨ ـ وقال الترمذي :

« هذا حدیث صحیح ، وقد روی موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل هذا » .

قلت : وحديث ابن عقبة قد ذكرناه قبل حديث .

٣ ـ حديث أبي موسى ، وقد خرجناه قبل حديث .

# باك صكلاة الجيمعة

١٩٥ - (روى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنارسول الله على فقال: « واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جعوداً بها فلاجمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره » ) . ص ١٤١

ضعیف . وهو قطعة من حدیث جابر ، وتقدم عجزه برقم (٥٧٤) ونصه بتامه :

« يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له ، وكثرة

الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا . واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في يومي هذا ، في شهري هذا ، من عامي هذا إلى يوم القيامة ، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جاثر استخفافاً بها أو جحوداً لها ، فلا جمع الله له جمعه ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ولا زكاة له ولا حج له ، ولا صوم له ، ولا بر له حتى يتوب ، فمن تاب ، تاب الله عليه ، ألا لا تؤمن امرأة رجلاً ، ولا يؤم أعرابي مهاجراً ولا يؤم فاجر مؤمناً ، إلا أن يَقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه » .

أخرجه ابن ماجه (١٠٨١) والعقيلي في « الضعفاء » (٢٢٠) وابن عدي في « الكامل » (٢١٥ - ٢١٦) والبيهقي (٢/٠٩ و١٧١) والواحدي في تفسيره (٤/٥٤٠) عن الوليد بن بكير أبي جناب : حدثني عبدالله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبدالله قال : خطبنا رسول الله على فقال : فذكره .

قلت : وهذا إسناد واه ِجداً ، وفيه ثلاث علل :

الأولى : ضعف على بن زيد وهو ابن جدعان .

الثانية : العدوي هذا ، قال الحافظ : « متروك رماه وكيع بالوضع » ، وبه أعله البيهقي ، فقال عقب الحديث :

« هو منكر الحديث ، لا يتابع في حديثه ، قالمه محمد بن اسهاعيل البخارى » .

وقال الحافظ في « التلخيص » (١٣٢) :

« وهو واهي الحديث ، وأخرجه البزار من وجه آخر ، وفيه على بن زيد ابن جدعان ، قال الدارقطني : إن الطريقين كلاهما غير ثابت . وقال ابن عبد البر : هذا الحديث واهي الإسناد » .

قلت : والوجه الآخر الذي أشار إليه الحافظ يأتي قريباً إن شاء الله تعالى ، لكن كلامه أوهم أن الوجه الأول ليس فيه ابن جدعان ، وليس

كذلك

الثالثة : أبوخباب هذا ، قال في « التقريب » : « لين الحديث » .

قلت : وقد حولف في إسناده ، وهي العلة .

الرابعة: فقال الحسن بن حماد الكوفي: ثنا عبدالله بن محمد العدوي: قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول على المنبر: حدثنا عبادة بن عبدالله عن طلحة بن عبيدالله قال: سمعت رسول الله على يقول: فذكره.

أخرجه الباغندي في مسند عمر (ص ١٢) وأبو طاهر الأنباري في « المشيخة » (ق ١/١٠٣) والضياء المقدسي في « المختارة » (١/٣٠١٠) والضياء المقدسي في « المختارة » (٠٣/١٠٠) كلهم عن الحسن بن حماد به .

قلت: والحسن هذا ثقة ، فروايته أولى بالتقديم من رواية مخالفه أبي جناب ، لكن قد جاء من طريقين آخرين كما رواه أبو جناب عن العدوي ، ليس فيهما العدوي :

الطريق الأولى : عن فروة الحناط عن أبي فاطمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب به .

أخرجه الضياء (١/١٠٧/١٠) .

الثانية : عن بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عن على بن زيد به .

أخرجه عبد بن حميد في « المنتخب » ( ق ٢/١٢٤ ) وعنه ابن عســـاكر (٢/٢٢٩/١٧ ) .

قلت : وهما طريقان ضعيفان لأن من فيهما لا يعرفون غير ابن جدعــان وبقية وهما ضعيفان .

وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى عن جابر ، وشاهداً عن أبي سعيد الخدرى .

أما الطريق فهي عن نصر بن حماد قال : ثنا محمد بن مطرف الغماني عن

زيد بن أسلم عن جابر بن عبدالله قال:

« خطبنا رسول الله ﷺ في يوم الجمعة ، فقال . . . » فذكره .

أخرجه الضياء في « المنتقى من مسموعاته بمرو» ( ق ٠٥/١ ) .

قلت : وهذا إسناد واه جداً ، آفته نصر بن حماد ، قال ابن معين : كذاب . وقال النسائي : ليس بثقة . وكأن العقيلي أشار إلى هذه الطريق حين قال عقب الطريق الأولى :

« وقد روي هذا الكلام من وجه آخر بإسناد شبيه بهذا في الضعف» : وأما الشاهد عن أبي سعيد فلفظه :

« خطبنا النبي على ذات يوم فقال : إن الله كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في ساعتي هذه في شهري هذا ، في عامي هذا إلى يوم القيامة ، من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر ، فلا جمع له شمله ، ولا بورك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا برله ، ألا ولا صدقة له » .

أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( 1/2/1 - من الجمع بينه وبين الصغير ) من طريق موسى بن عطية الباهلي ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال :

« لم يروه عن عطية إلا فضيل ولا عنه إلا موسى » .

قلت : وهذا سند مسلسل بالضعف من أجل عطية وفضيل وقد شرحت حالها في « الأحاديث الضعيفة » ( ١/ ٣١ و٣٢ ) .

وأما موسى بن عطية ، فلم أعرفه .

والحديث قال الهيثمي في « المجمع » (١٧٠/٢) :

« رواه الطبراني في الأوسط: وفيه موسى بن عطية الباهلي ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات »!

قلت : كيف ذلك وفيهم فضيل وعطية ، والثاني أسوأ حالاً من الأول ؟!

ثم وقفت له على طريق أخرى عن سعيد بن المسيب عن جابر به دون قوله :

« وله إمام عادل أو جائر » .

أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ٢/١٠٧ ) من طريق الفضيل بن مرزوق حدثني الوليد ـ رجل من أهل الخير والصلاح عن محمد بن علي عن سعيد به .

قلت: الوليد هذا لم أعرفه إلا أن يكون أبا جناب المتقدم الضعيف فيكون اضطرب في إسناده ، فتارة يرويه عن العدوي عن على بن زيد عن سعيد كما سبق ، وتارة عن محمد بن على عن سعيد ، لكن راويه الفضيل بن مرزوق فيه ضعف من قبل حفظه . وقد أورده ابن أبي حاتم في « العلل » ( ١٢٨/٢ \_ فيه ضعف من قبل حفظه . وقد أورده ابن أبي حاتم في « العلل » ( ١٢٨/٢ \_ كمل الوجهين عن الوليد بن بكير به . ثم قال :

« قال أبي هو حديث منكر ، قلت لأبي : فها حال عبدالله بن محمد العدوي؟ قال : شيخ مجهول . (قال : ) قلت : ما حال الوليد؟ قال : شيخ » .

# ٩٩٢ - ( وعن طارق بن شهاب مرفوعاً :

« الجماعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملـوك، أو المرأة أو صبي ، أو مريض » . رواه أبو داود ) . ص ١٤١

صحيح . قال أبو داود (١٠٦٧) : حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور ثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به وزاد « في جماعة » . وقال أبو داود :

« طارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ ، ولم يسمع منه شيئاً » .

قلت : قال الزيلعي (١٩٩/٢) :

« قال النووي في الخلاصة : وهذا غير قادح في صحته ، فإنه يكون مرسل صحابي ، وهو حجة والحديث على شرط الشيخين » .

قلت: وكأنه لذلك صححه غير واحدكما في « التلخيص » (١٣٧) ومنهم الحاكم ، فإنه قد وصله (١٨٨/١) من طريق عبيد بن محمد العجلي حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري بإسناده عن طارق ابن شهاب عن أبي موسى عن النبي على به وقال:

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي .

قلت: وذكر أبي موسى في الأسناد شاذ او منكر عندي ، لأن عبيد بن محمد العجلي قد خالف أبا داود بذكر أبي موسى ، ولم أجد من ترجمه ، ولا سيا قد رواه جماعة عن اسحاق بن منصور به لم يذكروا أبا موسى . ثم رأيت البيهقي أخرجه ( $\frac{7}{7}$ ) من طريق أبي داود ثم ذكر طريق عبيد هذا الموصول وقال : « وليس بمحفوظ » .

أخرجه الدارقطني (١٦٤) والبيهقي (٣/ ١٨٣) والضياء المقدسي في «المختارة » (ق ١/٢١) عن اسحاق به مرسلاً . قال البيهقي :

« هذا الحديث وإن كان فيه إرسال ، فهو مرسل جيد ، فطارق من خيار التابعين ، وممن رأى النبي على ، وإن لم يسمع منه ، ولحديثه هذا شواهد » .

قلت : وهي :

١ \_ عن تميم الداري عن النبي على قال :

« الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر » .

أخرجه العقيلي في « الضعفاء » (١٩٣) والطبراني في « الكبير » ( 1/7/7 ) والبيهقي ( 1/7/7 ) والبيهقي ( 1/7/7 ) والبيهقي ( 1/7/7 ) عن محمد بن طلحة عن الحكم بن عمروعن ضرار بن عمرو عن أبي عبدالله الشامي عنه . وقال العقيلي في ترجمة ضرار هذا بعد أن روى عن البخاري أنه قال : فيه نظر :

« لا يتابع عليه ، وفيه رواية أخرى نحواً من هذا في اللين » .

وأ بو عبدالله الشامي ضعفه الأزدي .

والحكم بن عمروقال يحيى : ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال النسائي ضعيف .

قلت : فالإسناد واه جداً ، وقال أبو زرعة ؛ « هذا حديث منكر » كما في « العلل » لابن أبي حاتم (٢١٢/١) .

٢ - عن مولى لآل الزبير قال: قال رسول الله علية :

« الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة: الصبي والعبد والمرأة والمريض » .

أحرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٧/١ - ٢ ) ناحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن عن أبيه عن أبي حازم عنه .

ورواه البيهقي (٣/ ١٨٤) من طريق أخرى عن حسن يعني ابن صالح .

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات غير المولى فلم اعرفه، فإن كان من الصحابة فلا تضرجهالته، وهو الأرجح لأن راويه عنه أبو حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي تابعي، وإن كان غير صحابي فالسند ضعيف لجهالته.

#### ٣ - عن جابر بن عبدالله مرفوعاً:

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة ، يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر [ أو امرأة أو صبي ] أو مملوك ، ومن استغنى عنها بلهـو أو تجـارة استغنى الله عنه ، والله غنى حميد » .

أخرجه الدارقطني ( ١٦٣ - ١٦٤ ) وابسن عدي في « الكامسل » ( ق ١ / ٣٤ - ٢٩٥ ) وعنه البيهقي وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦ ) وابن الجوزي في « التحقيق » ( ١/١٥٨/١ ) عن ابن لهيعة ثنا معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي الزبير عنه . وقال ابن عدى :

« ومعاذ لا أعرفه إلا من هذا الحديث » .

قلت : وذكره ابن حبان في « الثقات » كما في « الميزان » ولم أره في المجلد الخاص بأتباع التابعين من « الثقات » نسخة ظاهرية دمشق . فالله أعلم .

وقد وجدت له متابعاً أخرجه الجرجاني في « تاريخ جرجان » (١٥٠) عن أحمد بن أبي طيبة حدثنا أبو ظبية عن أبي الزبير به .

قلت : وأبو ظبية اسمه عيسى بن سليان الجرجاني ضعيف وابنه أصلح حالاً منه .

بقي في الإسناد علة أخرى ، وهي عنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلساً .

عن أبي هريرة مرفوعاً مثل حديث جابر ، إلا أنه لم يذكر المريض .

أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط» ( ١/٤٨/١) عن عبدالعظيم بن رغبان الحمصي ثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عنه .

وقال الطبراني:

« لم يروه عن المقبري إلا أبو معشر ، تفرد به عبد العظيم » .

قال الهيثمي في « المجمع » (٢/ ١٧٠) :

« لم أجد من ترجمه » .

قلت : وقع في السند منسوباً إلى جده فخفيت على الهيثمي ترجمته وهو عبد العظيم بن حبيب بن رغبان ، قال الدارقطني :

« يكنى أبا بكر ويعرف بابن رغبان ولم يكن بالقوي في الحديث » . وأورده ابن حبان في « الثقات » كما في « اللسان » .

وأبومعشر اسمه نجيح وفيه ضعف ، فالسند صالح للاستشهاد به إن شاء الله تعالى .

٥ \_ عن محمد بن كعب القرظي مرفوعاً مرسلاً بلفظ حديث جابر .

أخرجه ابن أبي شيبة عن ليث عنه .

وليث هو ابن أبي سليم ضعيف لاختلاطه .

وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق.

ثم وجدت له شاهداً سادساً أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٧٣) عن إبراهيم بن محمد حدثني سلمة بن عبدالله الخطمي عن محمد بن كعب أنه سمع رجلاً من بني واثل يقول:

« تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبى أو مملوك » .

وإبراهيم هذا متروك لكن تابعه ابن وهب نا ابن لهيعة عن سلمـة بـن عبدالله به . أخرجه ابن منده في « المعرفة » ( ٢/٢٧٧/١ ) .

فالعلة من سلمة فإنه مجهول كما في « التقريب » .

۱۶۱ - ( قال على : « الجمعة على من سمع النداء » . رواه أبو داود ) . ص ١٤١

حسن . أخرجه أبو داود (١٠٥٦) وعنه البيهقي (١٧٣/٣) وكذا ابن الجوزي في « التحقيق » ( ١/١٥٧/١ ) والدارقطني ( ١٦٥) وأبو نعيم في « الحلية » (٧/ ١٠٤) والخطيب في « الموضح » (٦-٧) من طريق قبيصة ثنا سفيان عن محمد بن سعيد ـ يعني الطائفي ـ عن أبي سلمة بن نبيه عن عبدالله بن هارون عن عبدالله بن عمرو عن النبي على به . وقال أبو داود :

« روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبدالله بن عمر ولم يرفعوه ، وإنما أسنده قبيصة » . قال البيهقي عقبه :

« وقبيصة بن عقبة من الثقات ، ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي ثقة » . وقال الدارقطني والخطيب :

« قال ابن أبي داود : محمد بن سعيد هو الطائفي ، ثقة ، وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف» . قلت: وقد تعقب البيهقي ابن التركماني فقال:

« قلت : رواه قبيصة عن الثوري ، وقد قال ابن معين : وغيره : قبيصة ثقة ، إلا في حديث الثوري ، والطائفي مجهول . كذا في الميزان » .

قلت: في هذا العزو إيهام بما لا يصح، فإن الذهبي بعد أن ذكر أنه بهول، وهو قول أبي حاتم كما نص عليه في مقدمة الميزان ذكر أنه روى عنه غير الثوري زيد بن الحباب ويحيى بن سليم الطائفي ومعتمر بن سليان. قال:

« فانتفت الجهالة » .

فلا مجال لإعلال الحديث به ، بل العلة ممن فوقه ، فإن أبا سلمة بن نبيه ، تفرد عنه الطائفي هذا كما في الميزان ولذلك قال الحافظ في « التقريب » : « مجهول » . وكذلك قال في شيخه عبدالله بن هارون ، وقال الذهبي : « تابعي نكرة » .

فهما علة الحديث مرفوعاً وموقوفاً .

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي وابن الجوزي من طريق الوليد عن زهير ابن محمد عنه .

ثم أخرجه الدارقطني وعنه ابن الجوزي وابن أحي ميمي في « الفوائد المنتقاة » ( $1/4 \times 1/4$ ) عن محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمر و به بلفظ: « الجمعة على من كان بمدى الصوت » .

وهذا سند واه ابن عطية متهم بالكذب ، وحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه ، ولعله تلقاه عن زهير بن محمد وهو أبو المنذر الخراساني وفيه ضعف ، قال الحافظ في « التقريب » :

« رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها ، قال البخاري عن أحمد : كأن زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر . وقال أبوحاتم : حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه » .

قلت : وهذا الحديث من رواية الوليد عنه وهو ابن مسلم الشامي على أنه قد رواه مرة عنه بهذا الإسناد عن عبدالله بن عمرو موقوفاً عليه بلفظ :

« إنما تجب الجمعة على من سمع النداء ، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه » .

أخرجه البيهقي وقال:

« وهذا موقوف » .

ورواه ابن أبي شيبة ( ١/٢٠٥/١ ) بسند صحيح عن عمرو بن شعيب موقوفاً عليه .

والحديث سكت عليه الحافظ في « التلخيص » ( ص ١٣٧ ) وقد أورده من الطريقين ، وأشار إلى الاختلاف في الطريق الأولى وقفاً ورفعاً ، وكذلك صنع في « الفتح » (٢٠٠/٢ ) لكنه قال فيه :

« ويؤيده قوله على لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب ».

فالحديث على هذا حسن إن شاء الله تعالى ، وقد تقدم حديث ابسن أم مكتوم في أول صلاة الجماعة رقم (٤٨٧) .

٩٩٥ ـ (حديث: « أنه ﷺ سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير»). ص ١٤٢

صحيح. وإن كنت لم أره مروياً بهذا اللفظ، ولكن الاستقراء يدل عليه، وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي عليه عند مسلم وغيره:

«حتى أتى عرفة . . . فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر» . وقد كان ذلك يوم جمعة كما في الصحيحين وغيرهما .

وروى الطبراني في «زوائد الأوسط» ( 1/48/1 ) عن إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني نا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً :

« ليس على مسافر جمعة » .

قلت : وهذا سند ضعيف ، إبراهيم هذا ضعفه الدارقطني .

وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً به .

أخرجه الدارقطني (١٦٤) من طريق عبدالله بن نافع عن أبيه عنه .

وهذا سند ضعيف من أجل عبدالله وهو ابن نافع مولى ابن عمر ، قال الحافظ « ضعيف » .

وأورده الحافظ في « بلوغ المرام » من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وقال : « رواه الطبراني بإسناد ضعيف » .

وما أظن عزوه للطبراني إلا وهماً ، فإنه لم يورده الهيثمي في « المجمع » ولا في « زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط» .

وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة تقدم ذكرها عند الحديث (٩٢) ، فالحديث بها قوى .

وه و رقال عبدالله بن سيدان السلمي : « شهدت الجمعة مع أبي بكر ، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، وشهدتها مع عصر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار ، فها رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره » . رواه الدارقطني وأحمد واحتج به ) . ص ١٤٢

ضعيف . أخرجه الدارقطني (١٦٩) وكذا ابس أبسي شيبة (٢/٢٠٦/١) بسند صحيح عن عبدالله بن سيدان به .

وعزاه الحافظ في « الفتح » (٢/ ٣٢١) لأبي نعيم شيخ البخاري في « كتاب الصلاة » له وابن أبي شيبة ، وقال :

« رجاله ثقات ، إلا أن عبدالله بن سيدان ـ وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ـ فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة ، قال ابسن عدي : شبه المجهول ، وقال البخاري : لا يتابع على حديثه ، بل عارضه ما هو أقوى منه ، فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس . إسناده قوي ، وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال : كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي ، فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر « وإسناده صحيح . » .

قلت: لوصح حديث ابن سيدان لم يعارضه ما ذكره الحافظ بل يحمل على أنهم كانوا يصلونها تارة قبل الزوال ، وتارة بعد الزوال كما هو الثابت في السنة على ما فصلته في رسالة « الأجوبة النافعة على أسئلة لجنة مسجد الجامعة » ( وقد طبعت والحمد لله تعالى ) وقد قال عبدالله بن أحمد في مسائله ( ص ١١٢ ) :

« سئل أبي وأنا أسمع عن الجمعة هل تصلى قبل أن تزول الشمس ؟ فقال : حديث ابن مسعود أنه صلى بهم الجمعة ضحى أنه لم تزل الشمس ، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد : كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة . فهذا يدل على أنه قبل الزوال ، ورأيته كأنه لم يدفع بهذه الأحاديث أنها قبل الزوال ، وكان رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلا شك في الصلاة ، ولم أره يدفع حديث ابن مسعود وسهل بن سعد على أنه كان ذلك عنده قبل الزوال » .

٩٦٥ - (قال (أحمد): وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر
 وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر). ص ١٤٢

صحیح ، عن بعضهم ، منهم ابن مسعود ، أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٢٠٦/١ ) : نا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال :

« صليٌّ بنا عبدالله الجمعة ضحى ، وقال : خشيت عليكم الحجة » .

قلت: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات، وفي عبدالله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغير حفظه، لكنه هنا يروي أمراً شاهده بنفسه، والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه الراوي وإن كان فيه ضعف، بخلاف ما إذا كان يروي أمراً لم يشاهده كحديث عن النبي عليه أن يزيد فيه أو ينقص منه، وأن يكون موقوفاً في الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه.

ومنهم معاوية . قال ابن أبي شيبة : نا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو ابن مرة عن سعيد بن سويد قال :

« صلى بنا معاوية الجمعة ضحى » .

قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد، ذكره ابن أبي حاتم ( ٢/ ١/ ٢٩ ) برواية عن معاوية ورواية عمرو عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذلك ذكره ابن حبان في «الثقات» (١/ ٢٢)، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. كما في « الميزان ». ثم قال ابن أبي حاتم عقبه:

« سعید بن سوید الکلبی ، روی عن العرباض بن ساریة وعمر بن عبدالعزیز ، وعبد الأعلی بن هلال ، ، ، ی عنه معاویة بن صالح وأبو بکر بن أبی مریم ، قال : وروی عن عمیر بن سعد صاحب النبی وعن عبیدة الأملوکی » .

فأفاد بهذا أن الكلبي غير سعيد بن سويد الراوي عن معاوية ، وخالفه الحافظ في « اللسان » فجزم في ترجمة الأول أنه الكلبي ، وإلى ذلك يشير صنيع ابن حبان فإنه لم يذكر غيره في « التابعين » فإذا صح ذلك فالإسناد جيد إن شاء الله .

وأما الرواية عن جابر ، فلم أقف على إسنادها .

وأما الرواية عن سعيد ، فمن سعيد ؟ وأنا أظن أنه تحرف على الطابع أو

الناسخ ، وأن الصواب « سعد » وهو ابن أبي وقاص فقد قال ابن أبي شيبة في باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول : هي أول النهار : نا غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال :

« كان سعد يقيل بعد الجمعة ».

ووجه إيراد هذا الأثر في الباب المذكور هو أن القيلولة إنما هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما في «النهاية»، فينتج من ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل نصف النهار.

ومثل هذا الأثر ما أخرجه ابن أبي شيبة عقبه عن سهل بن سعد قال :

«كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة ». وكذا أخرجه أبو داود (١٠٨٦).

وأخرجه البخاري (١/ ٢٣٨) وكذا ابن ماجه (١٠٩٩) بلفظ:

« ماكنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » .

وفي رواية له :

«كنا نصلي مع النبي ﷺ الجمعة ، ثم تكون القائلة » .

وفي الرواية الأولى دلالة على ما تقدم من جهة أخرى وهي أن الغداء إنما هو الطعام الذي يؤكل أول النهار فإذا كان غداؤهم بعد الجمعة فهو دليل قاطع على أنهم كانوا يصلونها في أول النهار كصلاة العيد ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن مجاهد قال:

« ما كان للناس عيد إلا في أول النهار ».

۱۶۷ - (وعن جابر: «كان رسول الله يَسِيِّ يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها (١) حين تزول الشمس ». رواه أحمد ومسلم). ص ١٤٢

<sup>(</sup>١) الأصل ( نريح ) والتصويب من صحيح مسلم .

صحیح . أخرجه مسلم ( ٣/ ٨ و٩ ) وأحمد (٣/ ٣٣١) وكذا النسائي ( // ٢٠٦) وابن أبي شيبة ( ١/ ٢٠٧/١ ) والبيهقي (٣/ ١٩٠) من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر به . وفي رواية لأحمد :

«قال جعفر: وإراحة النواضح حين تزول الشمس ».

وإسناده جيد. ونحوه لابن أبي شيبة ، وسنده صحيح .

١٤٥ - (قول سلمة بن الأكوع: «كنا نُـجَـمِّعُ مع النبي ﷺ إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيء». أخرجاه). ص ١٤٣

صحيح . أخرجه البخاري (٣/١١) ومسلم (٣/٩) واللفظ له وأبو داود أيضاً (١٠٥٥) والنسائمي (١/٧٠١) والدارمي (١/٣٦٣) وابن ماجمه (١١٠٠) وابن أبي شيبة ( ١/٧٠١) والبيهقي ( ٣/٠١) وأحمد ( ٤٦/٤) وقطه :

« وما للحيطان فيء يستظل به » . وهو لفظ البخاري وغيره .

وله شاهد من حديث الزبير بن العوام قال:

« كنا نصلي مع النبي على الجمعة ثم نرجع فنبادر الظل في أطم بني غنم فما هو إلا مواضع أقدامنا » .

أخرجه الدارمي (٣٦٣/١) والطيالسي (١/ ١٤١) (١) وأحمد ( ١/ ١٦٤) والطيالسي (١/ ١٤١) (١) وأحمد ( ١٦٤/١) والميالم بن جندب عنه .

قلت : وسنده صحيح . وأدخل أحمد في رواية عنه رجلاً لم يسم بينه وبين الزبر . وهي شاذة .

<sup>(</sup>١) من ترتيبه « منحة المعبود » ولم أره في « مسند الزبير » من اصله . والله اعلم .

٥٩٩ - (حديث : « أن النبي ﷺ لم يأمر قبائل العرب حول المدينة بجمعة » ) . ص ١٤٣

لا أعلم له أصلاً. وقد ذكر نحوه الرافعي في «الشرح الكبير»، مع قضايا أخرى منها أن النبي الله لم تقم الجمعة في عهده ، ولا في عهد الحلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة ، ولم يقيموا الجمعة ، إلا في موضع واحد ، فقال الحافظ ابن حجر في تخريجه (١٣٢) :

« كل هذه الأشياء المنفية مأخذها بالاستقراء ، فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة ، مع أنه قد ورد في بعض ما يخالف ذلك ، وفي بعض ما يوافقه أحاديث ضعيفة يحتج بها الخصوم ، وليست بأضعف من أحاديث كثيرة احتج بها أصحابنا » .

ثم ساق ما أشار إليه من الأحاديث ، ومنها قوله :

« وقال ابن المنذر في « الأوسط» : روينا عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون ، فلا يعيب ذلك عليهم . ثم ساقه موصولاً ، وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة أن عمر كتب إليهم : أن جمّعوا حيثها كنتم » .

قلت : وما ذكره عن ابن عمر عزاه في « الفتح » (٣١٦/٢) لعبـد الرزاق بإسناد صحيح ، ورواية أبـي هريرة أخرجهـا ابـن أبـي شيبـة أيضـاً ( ١/ ٢٠٤/١ ) من طريق أبى رافع عنه .

« أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة ؟ فكتب : جمعـوا حيثها ما كنتم » .

وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

٠٠٠ - (قول كعب بن مالك : « أول من جمع بنا أسعد بن زرارة

في هَزْم النبيت ، في نقيع يقال له نقيع الخضات (١) ، قلت كم أنتم يومئذ ؟ قال: أربعون رجلاً » . رواه أبو داود ) . ص ١٤٣

حسن . أخرجه أبو داود (١٠٦٩) والدارقطني ( ١٦٤ - ١٦٥ ) والحاكم (١/ ٢٨١) والبيهة ( 7/ 1٧٦ - 1٧٧ ) عنها وابس هشام في « السيرة » (7/ ٧٧ ) من طريق محمد بن اسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك .

« أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة ، فقلت له : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة . . . (٢) الخ » .

قلت : وهذا إسناد حسن كها قال الحافظ في « التلخيص » ( ص ١٣٣ ) فإن رجاله ثقات ، وإنما يخشى من عنعنة ابن اسحاق وقد صرح بالتحديث في رواية الدارقطني والحاكم وقال :

« صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي !!

وقال البيهقي :

« ومحمد بن اسحاق إذا ذكر سهاعه في الرواية ، وكان الراوي ثقة استقام الإسناد ، وهذا حديث حسن الإسناد صحيح » .

وقال الإمام أحمد في مسائل ابنه عبدالله (١٠٨) :

« قلد جمع بهم أسعد بن زرارة ، وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام ، وكانوا أربعين رجلاً » .

<sup>(</sup>١) بفتح المعجمة وكسر الضاد المعجمة ، موضع معروف بنواحي المدينة ، كها فيه « النهاية » و « تلخيص الحبير » .

 <sup>(</sup>۲) قرية على ميل من المدينة ، وبياضة بطن من الأنصار ، منه .

ففيه إشارة واضحة إلى ثبوت الحديث عنده .

١٠١ - (قال ابن جريج: «قلت لعطاء أكان يأمر النبي عليه؟ قال نعم »). ص ١٤٣

ضعیف . لأنه مرسل ، ولم أقف علی إسناده إلی ابن جریج . ومراده أن تجمیع ابن زراره فی النقیع کان بأمره رفی « التلخیص » (۱۳۳) :

« وروى الدارقطني من طريق المغيرة بن عبد الرحمين عن مالك عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس قال :

« أذن النبي الجمعة ، قبل أن يهاجر ، ولم يستطع أن يجمع بمكة ، فكتب إلى مصعب بن عمير : أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور ، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم ، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة ، فتقربوا إلى الله بركعتين ، قال فهو أول من جمع حتى قدم النبي المدينة ، فجمع عند الزوال ، من الظهر ، وأظهر ذلك » .

سكت عليه الحافظ، ولم أره في سنن الدارقطني فالظاهر أنه في غيره من كتبه، وإسناده حسن، إن سلم ممن دون المغيرة، وهو ابن عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش أبو هاشم المخزومي وقد احتج به الشيخان وفيه كلام يسير.

وروى بعضه الطبراني في الأوسط ( ٢/٥١/١ ) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري قال:

« أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير ، وهو أول من جمع » . وقال : بها يوم الجمعة ، جمعهم قبل أن يقدم رسول الله ﷺ ، فصليَّ بهم » . وقال :

« لم يروه عن الزهري إلا صالح » .

قلت : وهو ضعيف كما قال الحافظ . وبينه وبين حديث كعب بن مالك

المذكور قبل هذا مخالفة فإن فيه أن اسعد بن زرارة هو أول من جمع بهم ، وجمع الحافظ بينهما بان أسعد كان آمراً ، وكان مصعب إماماً .

قلت: ويمكن أن يقال أن مصعباً أول من جمع في المدينة نفسها ، وأسعد أول من جمع في بني بياضة وهي قرية على ميل من المدينة كما تقدم فلا اختلاف . والله أعلم .

7.7 - (قال أحمد: « بعث النبي على مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلها كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة »)

لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد ذكرناه بنحوه في الحديث الذي قبله ، وفي معناه حديث كعب بن مالك المتقدم قبل حديث .

وقد ذكره أحمد في مسائل أبي داود عنه (٥٧) نحو ما ذكره المؤلف عن مصعب ، لكن ليس فيه أن النبي عليه .

٣٠٠ ـ ( حديث جَابر : « مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر،» . رواه الدارقطني ) . ص ١٤٣

ضعيف جداً . رواه الدارقطني (١٦٤) والبيهقي (٣/ ١٧٧) من طريق عبد العزيز بن عبدالرحمن القرشي ثنا خصيف عن عطاء عن جابر قال :

« مضت السنة أن في كل ثلاثة إماماً ، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى ، وذلك أنهم جماعة » . وقال البيهقي :

« تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف» . قلت هو شر من ذلك ففي « التلخيص » ( ۱۳۳ ) :

« قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب موضوعة ، وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الدارقطني : منكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وقال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج به » . وفي الباب أحاديث أخرى بأكثر من هذا العدد وأقل ، وكلها معلولة لا يصح منها شيء ، وقد ساقها الدارقطني والبيهقي والحافظ وغيرهما وبينا عللها .

وليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم وهو لا يدل على شرطيته لأنها واقعة عين كها قال الشوكاني فراجع تمام البحث فيه (١٠٧/٣).

۱۶۶ - (حدیث: «أن النبي علیه کان یخطب خطبتین یقعد بینهما » . متفق علیه ) . ص ۱۶۶

صحيح . أخرجه البخاري (١/ ٢٣٣ و ٢٣٣) ومسلم (٣/ ٩) والنسائي (١/ ٢٠٩) والترمذي (٢/ ٣٨٠) والدارمي (١/ ٣٦٦) وابن ماجه (١٠ ٣١٠) والبيهقي (٣/ ١٩٦) وأحمد (٢/ ٣٥) من طرق عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : فذكره ، واللفظ للبخاري ، ولفظ النسائي والدارمي :

« . . . وهو قائم ، وكان يفصل بينها بجلوس » .

وزاد البخاري في رواية ومسلم والترمذي وغيرهم

« كما يفعلون اليوم »

وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وقد تابعه عبدالله العمري المكبر عن نافع به .

أخرجه أبــو داود (۱۰۹۲) وابــن أبــي شيبــة (۱/۲۰۹) والــطيالسي (۱۸۵۸) وأحمد ( ۱/۲ و ۹۸) وزاد أبو داود :

« ثم يجلس فلا يتكلم ، ثم يقوم فيخطب » .

والعمري هذا ضعيف لسوء حفظه ، وقد تفرد بهذه الزيادة عن نافع ، لكن لها شاهد من حديث جابر بن سمرة يأتي قريباً إن شاء الله تعالى .

والحديث ، ورد أيضاً من حديث جابر بن سمرة . وعبدالله بن عباس ، وجابر بن عبدالله .

أما حديث جابر بن سمرة ، فهو بلفظ:

« كان يخطب قائماً ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائماً ، فمن نباك أنه كان يخطب جالساً ، فقد كذب ، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة » .

وزاد أحمد وغيره

« وكانت صلاته قصداً ، وخطبته قصداً » .

وهي عند مسلم أيضاً (١١/٣) .

وزاد أبو داود والنسائي وأحمد في أخرى :

« ثم يقعد قعدة لا يتكلم ، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى » .

وسندها جيد .

وأما حديث عبدالله بن عباس ، فهو مثل حديث ابن سمرة دون قوله « فمن نبأك . . » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١/٢٠٩/١ ) وعنه أحمد وابنه عبدالله في زوائده على المسند ( ٢٥٦/١ ـ ٢٥٧ ) من طريق حجاج عن الحكم عن مقسم عنه .

ورجاله ثقات غير أن الحجاج هذا وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه ، لكن قال الهيثمي (٢/ ١٨٧) عقب الحديث :

« رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال الطبراني

ثقات والبزار ، ورجال الطبراني رجال الصحيح » .

قلت: وهو في أوسط الطبراني (٢/٢٥١) من طريق محمد بن عجلان عن حسين بن عبدالله عن عكرمة عنه .

وحسين هذا هو الهاشمي المدني ضعيف . فلعله في كبير الطبراني من غير طريقه كها هو ظاهر كلام الهيثمي .

وأما حديث جابر ، فهو من رواية سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله مرفوعاً به .

أخرجه البيهقي (٣/ ١٩٨) بإسناد صحيح ، لكن رواه ابن أبي شيبة ( ٢/٢٠٨/١ ) : ناحاتم بن اسماعيل عن جعفر به مرسلاً لم يذكر فيه جابراً . غير أن سليان بن بلال ثقة احتج به الشيخان فزيادته مقبولة .

٠٠٠ - (قالت عائشة: « إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة » ). ص ١٤٤

لم أقف على إسناده عنها ، وقد روى ابن أبي شيبة ( ١/١٢٦/١ ) عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال : إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين ، فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً . وعن عمر و بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال :

«كانت الجمعة أربعاً فجعلت ركعتين من أجل الخطبة ، فمن فاتته الخطبة ﴿ فَلَيْصِلُ أَرْبِعاً ﴾ .

قلت : ورجاله ثقات لكنه منقطع بين يحيى وبين عُمْرو وعُمر .

7.7 - (حديث: « إنما الأعمال بالنيات »). ص ١٤٤ صحيح. وقد مضى مراراً.

٠٠٧ \_ (حديث : «كلكلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم » . رواه أبو داود ) . ص ١٤٤

ضعيف . أخرجه أبو داود (١٤٨٤) بهذا اللفظ بسند ضعيف وتقدم الكلام عليه مفصلاً في أول الكتاب .

۲۰۸ ـ (قال جابر: «كان رسول الله ﷺ يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله » . الحديث ) . ص ١٤٤

صحیح . أخرجه مسلم (%/ 11) والنسائي (%/ 21) والبيهقي (%/ 21) وأحمد (%/ 214) من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه قال :

«كان رسول الله يخطب الناس ، فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ، ثم يقول : من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وخير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد على ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكان إذا ذكر الساعة علا صوته ، واحمرت عيناه ، واشتد غضبه ، كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم ، من ترك مالأ فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً ، فإلى وعلى ، أنا ولى المؤمنين » .

والسياق للبيهقي. وزاد النسائي:

« وكل ضلالة في النار » .

وهي عند البيهقي أيضاً في « الأسماء والصفات » .

وسندها صحيح .

۹۰۹ \_ ( قال جابر بن سمرة : « كان النبي عَلَيْهُ يقرأ آيات ويذكر الناس » . رواه مسلم ) . ص ١٤٤

صحيح . رواه مسلم نحوه وقد مضى لفظه في تخريج الحديث (٦٠٤).

١٤٥ (قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . ص ١٤٥
 صحيح . وتقدم مراراً .

وعلا صوته » . الحديث رواه مسلم ) . ص ١٤٥

صحیح . وهو قطعة من حدیث أوردته بتمامه قبل حدیثین . وهـذا القدر منه رواه ابن سعد في « الطبقات الکبری » ( ۲/۳۷۲ ـ ۳۷۲ ) .

٦١٢ - (قال عمر وعائشة: «قصرت الصلاة لأجل الخطبة »).

ضعيف . وقد تقدم عن عائشة برقم (٦٠٥) ، وأنه لم أقف عليه عنها ، وأما عن عمر فضعيف لانقطاعه كما ذكرته هناك .

717 - (حديث: «أنه ﷺ: «كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس». رواه حرب في مسائله). ص ١٤٥ للم أقف على سنده. وإنما علقه البيهقي (٣/ ٢١٠) مرسلاً فقال:

« وروينا عن الزهري أنه قال : كان رسول الله الذاخطب يوم الجمعة دعا فأشار بأصبعه ، وأمن الناس . ورواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولاً ، وليس بصحيح » .

۱۱۶ - (قال جابر بن سمرة: «كان النبي على يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ، فمن حدثك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب » رواه مسلم) . ص ١٤٦

صحيح . وقد خرجته في الحديث المتقدم (٢٠٤).

۱۱۰ - (حدیث : « أنه ﷺ : كان یخطب علی منبسره » ) .
 ص ۱٤٦

صحيح ، بل متواتر عن جماعة من أصحاب النبي ، منهم عبدالله بن عمر ، ويعلى بن أمية ، وابن عمر أيضاً ، وأبوسعيد الخدري ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وجابر بن عبدالله ، وأنس بن مالك ، وعُهارة بن رؤيبة ، وأخت عمرة بنت عبد الرحمن ، وسهل بن سعد ، وسلمة بن الأكوع ، وغيرهم .

أما حديث عبدالله فلفظه:

« أن النبي عَظِيدٌ كان يخطب إلى جذع ، فلما اتخذ المنبر حَنَّ الجذع ، حتى أتاه فالتزمه ، فسكن » .

أخرجه البخاري (٢/ ٠٠٠) والترمذي (٢/ ٣٧٩) واللفظ له وقال :

« وفي الباب عن أنس ، وجابر ، وسهل بن سعد ، وأبي بن كعب وابن عباس ، وأم سلمة » قال :

« حدیث ابن عمر حدیث حسن غریب صحیح » .

قلت : وأحاديث الثلاثـة الأولـين في البخـاري والدارمـي ( ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧ ) وغيرهما .

وأما حديث يعلى بن أمية ، فيرويه ابنه صفوان عنه :

«أنه سمع النبي ﷺ يقرأ على المنبر: ﴿ وَنَادُوا يَا مَالُكُ ﴾ ».

رواه مسلم (٣/١٣) .

وأما حديث ابن عمر الثاني فقال: سمعت النبي على المنبر فقال:

« من جاء إلى الجمعة فليغتسل » .

رواه البخاري (١/ ٢٣٣) ومسلم (٣/ ٢) والنسائي ( ١ / ٢٠٨ ) وأما حديث أبي سعيد فقال :

« أن النبي ﷺ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله » .

أخرجهُ البخاري (١/ ٢٣٣) .

وأما حديث معاوية ، فرواه عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن ، فقال : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال معاوية : وأنا ، قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، قال معاوية : وأنا ، قال : يا أيها الناس إني سمعت رسول الله على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي » .

رواه البخاري (١/ ٢٣٢) .

وأما حديث جابر فقال :

« جاء رجل والنبي على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له: أركعت ركعتين ؟ قال : لا ، فقال : اركع » .

رواه مسلم (۴/ ۱۶) والبخاري (۱/ ۲۳۳) لكن ليس عنده موضع الشاهد منه والنسائي (۱/ ۲۰۷) مثل رواية مسلم .

وأما حديث السائب بن يزيد فهو بلفظ .

«كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء » .

أخرجه البخاري (١/ ٢٣١) والنسائي (١/ ٢٠٧) .

وأما حديث ابن عباس فقال:

« صعد النبي على المنبر ، وكان آخر مجلس جلسه متعطفاً بملحفة على منكبه ، قد عصب رأسه بعمامة وسمة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال أيها الناس إلى ، فثابوا إليه ، ثم قال : أما بعد ، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس ، فمن ولي شيئاً من أمة محمد فاستطاع أن يضرفيه أحداً ، أو ينفع فيه أحداً ، فليقبل من محسنهم ، ويتجاوز عن مسيئهم » .

أخرجه البخاري (١/ ٢٣٥).

وأما حديث أنس بن مالك فلفظه:

« أن النبي الله كان يعرض له الرجل يوم الجمعة ، بعدما ينزل من المنبر ، فيكلمه ثم يدخل في الصلاة » .

أخرجه أبو داود (۱۱۲۰) والنسائي (۱/ ۲۰۹) والترمذي (۲/ ۳۹۶) وابن ماجه (۱۱۱۷) والطيالسي (۲۰۲۸) وأحمد (۲۱۳/۳) والسياق له عن جرير بن حازم قال : سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس به

قلت: وسنده صحيح، وقد أعل بما لا يقدح كما بينه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، ولم يجده في مسند أحمد، وهو فيه في الموضع الذي أشرنا

وأما حديث عمارة بن رؤيبة فقال في رواية حصين بن عبد الرحمن :

« رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه ، فقال : قبح الله هاتين اليدين ، لقد رأيت رسول الله على أن يقول بيده هكذا ، وأشار باصبعه المسبحة » .

رواه مسلم (۱۳/۳) وأبو داود (۱۱۰٤) .

وأما حديث أخت عمرة فقالت:

« أحذت ق والقرآن المجيد من في رسول الله على يوم الجمعة ، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة » .

أخرجه مسلم (١٣/٣) .

وأما حديث سهل بن سعد فقال:

« ما رأيت رسول الله ﷺ شاهراً يديه قط يدعو على منبره ، ولا على غيره ، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام » .

أخرجه أبو داود (١١٠٥) بإسناد حسن .

وأما حديث سلمة بن الأكوع فقال :

« كان بين منبر رسول الله علي وبين الحائط كقدر مَمَرٌ الشاة ».

أخرجه أبو داود (١٠٨٢) والشيخان نحوه.

وفي الباب عن سهل بن سعد أيضاً في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وقد تقدم (٥٤٥).

۱۹۲ - (حدیث : « أنه ﷺ خطب علی سیف أو عصا » رواه أبو داود ) .

حسن . أخرجه أبو داود (۱۰۹٦) عن شهاب بن خراش حدثني شعيب بن زريق الطائفي قال : جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله ﷺ يقال له الحكم بن حزن الكُلفى فأنشأ يحدثنا قال :

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٣/ ٢٠٦) وأحمد ( ٢١٢/٤ ) .

قلت : وهذا سند حسن و في شهاب وشعيب كلام يسير لا ينزل الحديث به عن رتبة الحسن ، لا سيا وله شاهدان أحدهما عن سعد القرط . أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي .

والآخر عن عطاء مرسلاً .

أخرجه الشافعي (١/ ١٦٢) والبيهقي ، وهو مرسل صحيح .

وفي الباب عن جابر أيضاً ، وسيأتي في الحديث (٦٣٦) .

71۷ \_ (قال ابن عمر: «كان النبي على يخطب خطبتين وهـو قائم، يفصل بينها بجلوس ». متفق عليه ). ص 189

صحيح . لكن اللفظ للنسائي والدارمي ، وقد سبق تخريجه (٢٠٤).

٣١٨ - (حديث عمار مرفوعاً: « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصر وا الخطبة » . رواه مسلم ) . ص ١٤٦

صحيح . أخرجه مسلم (٣/ ١٧) وكذا الدارمي (١/ ٣٦٥) والحاكم (٣/ ٣٦٣) والبيهقي (٣/ ٢٠٨) وأحمد (٢٦٢/٤) عن أبي واثل قال :

« خطبنا عمار ، فأوجز وأبلغ ، فلما نزل ، قلنا : يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت ، فلوكنت تنفست ، فقال : إنى سمعت رسول الله على يقول : فذكره ، وزاد في آخره .

« وإن من البيان لسحراً » . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه »! ووافقه الذهبي!

ورواه أيضاً العسكري في الأمثال عن عهار وابن أبي شيبة (١/ ٢٠٩/٢) والطبراني في « المعجم الكبير » (٣/ ٣٦/٢) عن ابن مسعود موقوفاً عليه وقال المنذري (١/ ٢٥٨) بعدما عزاه للطبراني : « بإسناد صحيح » ، وهو كها قال .

وله طريق أخرى مختصراً ، يرويه أبو راشد عن عمار بلفظ:

« أمرنا رسول الله على بإقصار الخطب » .

أخرجه أبو داود (١١٠٦) والبيهقي بسند حسن في المتابعات والشوا هد . ورواه ابن أبي شيبة (٢/٢٠٩/١) من هذا الوجه عن أبي راشد قال :

« خطبنا عمار ، فتجوز في الخطبة ، فقال رجل : قد قلت قولاً شفاء ، لو أنك أطلت . فقال : إن رسول الله على أن نطيل الخطبة » .

719 - ( قوله ﷺ : « إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت » . متفق عليه ) . ص ١٤٧

« . . . أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت » .

وقد تابعه الأعرج عن أبي هريرة به .

أخرجه مسلم ومالك ( ١٠٦/١٠٣/١ ) وعنه أبــو داود (١١١٢) وكذاً الدارمي والبيهقي وأحمد ( ٢/ ٢٤٤ و٤٨٥ ) .

وتابعه عبدالله بن إبراهيم بن قارط عنه به.

أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (٢/ ٢٧٢) .

وتابعهم أبو سلمة عنه ، لكن بلفظ:

« قال بينا رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة ، إذ قال أبو ذر لأبي بن كعب : متى أنزلت هذه السورة ؟ فلم يجبه ، فلما قضى صلاته . قال له ! مالك من صلاتك إلا ما لغوت ، فأتى أبو ذر النبي ﷺ ، فذكر ذلك له ، فقال : صدق أبى » .

أخرجه الطيالسي (٢٣٦٥) وإسناده حسن .

وله شاهد من حديث أبي بن كعب نفسه .

أحرجه ابن ماجه (١١١١) وعبدالله بن أحمد في زوائد « المسند» (٥/ ١٤٣) وإسناده جيد ، وقال المنذري (١/ ٢٥٧) « إسناده حسن » ، وقال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٧٧/ ١ ) « هذا إسناد رجاله ثقات » . وفي نقل

أبي الحسن السندي في حاشية ابن ماجه (٣٤٣/١) عنه : « إسناده صحيح ورجاله ثقات » . والله أعلم وله شواهد أخرى يراجعها في « الترغيب » من شاء المزيد .

۲۲۰ (حدیث : « أن النبي ﷺ وخلفاءه لم یقیموا إلا جمعة واحدة » ) . ص ۱٤٧

صحيح . متواتر كذا قال ابن الملقن في « البدر المنير» (ق ٢٥/١) ويعني التواتر المعنوي ، وإلا فإني لا أعرف حديثاً واحداً بهذا اللفظ ، وما أظن المؤلف أراد أن هذا اللفظ وارد ، بل هو مأخوذ بالاستقراء كها قال الحافظ في « التلخيص » (ص ١٣٢) قال : فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة ، وبهذا صرح الشافعي فقال : « ولا يجمع في مصر وإن عظم ، ولا في مساجد إلا في مسجد واحد ، وذلك لأن النبي ، والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك » . وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يقول : لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلى فيه الإمام ، وروى أبو داود في المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده ، يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده ، يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون أن مساجدهم . زاد يحيى بن يحيى في روايته : ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد . إلا في مسجد النبي ألجمعة كما في « الصحيح » ، وصلاة أهل العوالي مع النبي الجمعة كما في « الصحيح » ، وصلاة أهل قبا معه كها رواه ابن ماجه وابن خزيمة . وأخرج الترمذي من طريق رجل من أهل قبا عن أبيه قال : أمرنا النبي أن نشهد الجمعة من قبا » .

 $^{\circ}$  (حليث : « ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة » رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمس ) . ص  $^{\circ}$  184

صحيح عنهما . رواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبدالله ابن مسعود قال :

« إذا أدركت ركعة من الجمعة فاضف إليها أخرى ، فإذا فاتك الركوع فصل أربعاً » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١ / ٢٦٦ / ١ - النسخـة الأخــرى ــ والطبرانــي في « المعجم الكبير » ( ٣ / ٣٨ / ٣ ) من طرق عن أبي اسحاق به .

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وأما الهيثمي فقال (٢/ ١٩): «حسن» فقصر، والسبيعي وإن كان اختلط، فمن رواته عنه سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه كها في «تهذيب التهذيب»، على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالباً أن يرفع الموقوف، وهنا ما رواه موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعاً ولا موقوفاً. والله أعلم.

وللسبيعي فيه شيخ آخر وهو هبيرة بن يُريم ، قرنه البيهقي بأبي الأحوص . ورواه الطبراني عن معمر عن أبي اسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قال :

« من فاتته الركعة الأخرى فليصل أربعا » .

قال معمر: وقال قتادة يصلي أربعاً. فقيل لقتادة إن ابن مسعود جاء وهم جلوس في آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا أدركتم إن شاء الله، قال قتادة: إنما يقول: أدركتم الأجر.

قلت: هو عن قتادة منقطع، ثم إنه ليس صريحاً في أن تلك الصلاة كانت صلاة جمعة، بل يحتمل أنها كانت إحدى الصلوات الخمس، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين ما قبله.

ومثله ما أخرج ابن أبي شيبة قال ( ١/١٦٥/١ ) : « فيا يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة » : نا شريك عن عامر بن شفيق عن أبي وائل قال : قال عبدالله : من أدرك التشهد ، فقد أدرك الصلاة » .

قلت: يعني أجر الجماعة كما قال قتادة ، على أن هذا ضعيف الإسناد ، فإن شريكاً وهو ابن عبدالله القاضي وشيخه شفيق كلاهما ضعيف ، فلا تغتر بسكون ابن

التركماني في « الجوهر النقي » (٣/ ٣٠٤) عنه ، انتصاراً لمذهبه !

وأما عن ابن عمر فقال ابن أبي شيبة : حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه قال :

« من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى » .

وأخرجه البيهقي من طريق جعفر بن عون : أنبأ يحيى بن سعيد به بلفظ :

« . . . فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته » .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .

ثم رواه البيهقي من طريق الأشعث عن نافع به بلفظ:

« إذا أدركت من الجمعة ركعة ، فأضف إليها أخرى ، وإن أدركتهم جلوساً فصل أربعاً » . وقال :

« تابعه أيوب عن نافع » .

قلت: ولعله من أجل هذه المتابعة سكت عن المتابع وهو الأشعث وهو ابن سوار، وتغاضى عنها ابن التركهاني فقال: «قال الذهبي: ضعفه جماعة . . . » .

قلت : لا شك أنه ضعيف كها جزم به الحافظ في « التقريب » لكنه لم يتفرد به كها ذكر البيهقي ، فحديثه قوي بهذه المتابعة والله أعلم .

( فائدة ) روى ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٦) عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال :

« خرجت مع الزبير مخرجاً يوم الجمعة ، فصليٌّ الجمعة أربعاً » .

وسنده صحيح إلى عبد الرحمن هذا ، وأما هو فلم أعرفه والله أعلم .

وفي الباب عن أبي هريرة موقوفا عليه مثل حديث ابن مسعود وقد روي مرفوعاً ، ويأتي تحقيق الكلام عليه بعده ، إن شاء الله تعالى .

7۲۲ - (عن أبي هريرة مرفوعاً: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة ». رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه « فليضف إليها أخرى » ). ص ١٤٧

صحيح. واقتصار المؤلف في العزو على الأثرم وابن ماجه يوهم أنه لم يروه من هو أشهر منهما وأعلى كعباً ، وليس كذلك ، فقد رواه النسائي (١/ ٢١) : أحبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له (١) عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ الأثرم ، إلا أنه لم يقل «الصلاة».

قلت: وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن منصور وهو إما الخزاعي أو الطوسي وكلاهما ثقة يروي عن سفيان بسن عيينة ، وعنهما النسائي . لكن قوله « الجمعة » شاذ ، والمحفوظ « الصلاة » كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى .

وأخرجه الحاكم (١/ ٢٩١) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به ، ولفظه كلفظ الأثرم سواء .

ثم روى الحاكم ومن طريقه البيهقي (٣/ ٣٠ ٢) والدارقطني (١٦٧) عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب به بلفظ:

« فليصل إليها أخرى » .

وقال الحاكم في الإسنادين :

« صحيح » . ووافقه الذهبي .

قلت : الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه . والثاني صن .

 <sup>(</sup>١) واما لفظ قتيبة فهو بلفظ « الجمعة » بدل الصلاة ، رواه الطحاوي عن النسائي ، كما تأتي الإشارة
 إليه .

ثم أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي والمخلص في « العاشر من حديثه » ( ٢٠٩ ـ ٢٠٠ ) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به مثل لفظ أسامة ، وزادوا إلا الحاكم :

« فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً » .

وفيها عندهم يحيى بن المتوكل الباهلي وهو صدوق يخطىء كما في « التقريب » . وصالح بن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به . ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي!!

وأخرجه ابن ماجه (١١٢١) من طريق عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب ان الزهري به إلا أنه قرن مع أبي سلمة سعيد بن المسيب بلفظ:

« فليصل » لا « فليضف » كما وقع في الكتاب .

وعمر بن حبيب ضعيف كها في « التقريب » ، وفي « التلخيص » ( ١٢٧ ) : « متروك » ، وهو الأقرب إلى الصواب .

ورواه ياسين الزيات عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معاً به . وفيه الزيادة المتقدمة .

أخرجه الدارقطني (١٦٧) ، وفي رواية له : عن سعيد أو عن أبسي سلمة ، على الشك ، وفي أخرى : عن سعيد وحده . وكذلك رواه الخطيب في تاريخه ( ٢٥٧/١١ ) ثم قال الدارقطني :

## « ياسين ضعيف »

وقد تابعه عبد الرزاق بن عمر الدمشقي وهو متروك الحديث عن الزهري ، لين في غيره ، والحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه ، وعمر ابن قيس وهو المكي متروك ، وسليان بن أبي داود الحراني وهو متروك أيضاً ، كلهم رووه عن الزهري عن سعيد وحده غير عمر بن قيس فقرن به أبا سلمة ، وليس عندهم الزيادة إلا الحراني .

أخرجه الدارقطني من طريقهم جميعاً .

وله طريق أخرى عن سعيد بن المسيب به .

رواه يحيى بن راشد البرّاء عن داود بن أبي هند عن سعيد به بلفظ الكتاب الثاني .

أخرجه الدارقطني ، ويحيى هذا قال الحافظ:

« وهو ضعيف ، وقال الدارقطني في « العلل » : حديثه غير محفوظ » . ثم قال :

« وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد ، وقد قال ابن حبان في صحيحه : إنها كلها معلولة ، وقال ابن أبي حاتم في « العلل » عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث ، إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله ، وقال : الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة . وكذا قال العقيلي والله أعلم » .

قلت: بل أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائي فإنه لا علة فيها إن سلم من الشذوذ. وقد فاتت الحافظ فلم يذكرها، فلعل هذا هو السبب في ترجيحه رواية الأوزاعي عليها. على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلي لا يعطي الحديث حجة مع إعلال الأثمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه، وهو الذي ليس فيه ذكر الجمعة، وهو الذي تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه فإن جميعها ضعيفة بينة الضعف، كما تقدم، غير ثلاث:

الأولى : طريق ابن عيينه .

والثانية : طريق الأوزاعي .

والثالثة : طريق أسامة بن زيد .

فهذه ظاهرة الصحة ، غير الثانية فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم ، والثالثة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه وللذلك التصرنا على تحسين إسناده ، فمثله عند الاختلاف لا يحتج به ، وأما الطريق

الأولى فلا علة فيها سوى الشذوذ من قبل محمد بن منصور ، فقد تابعه الإمام أحمد فقال ( ٢/ ٢٤١ ) : ثنا سفيان عن الزهري به بلفظ :

« صلاة » بدل « الجمعة » .

وكذلك أخرجه مسلم (۱۰۷/۲) والترمذي (7.7.1) والدارمي (7.7.1) والدارمي (7.7.1) وابن ماجه (7.7.1) والطحاوي في « المشكل » (7.7.1) والبيهقي (7.7.7) من طرق عديدة عن سفيان به .

وكذلك أخرجه مسلم والنسائي والدارمي والبيهقي عن الأوزاعي عن الزهري به .

وتابعهما عليه مالك عند البخاري (١/ ١٥٤) ومسلم وأبي داود (١١٢١) والنسائي والبيهقي وكذا الشافعي (١/ ٥١) والطحاوي في « مشكل الآثار » (٣/ ١٠٥) .

ومعمر عند مسلم والبيهقي وأحمد ( $7/\sqrt{100}$  - 100 و $7/\sqrt{100}$  ) . وعبيد الله بن عمر عند مسلم والنسائي وأحمد ( $1/\sqrt{100}$  ) .

ويونس بن عبيد عند مسلم والبيهقي ، وزاد « مع الإمام » وسيذكرها المؤلف بعد الحديث .

وابن عبد الهاد عند الطحاوي.

وشعيب عند البيهقي .

ورواه عراك بن مالك عن أبي هريرة به .

أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٥) ورجاله ثقات .

قلت: فهؤلاء جماعة من الثقات الأثبات رووه عن سفيان والأوزاعي بلفظ « الصلاة » خلافاً لمن روى عنهما اللفظ الآخر « الجمعة » فدل ذلك على شذوذ هذا اللفظ عنهما ، وأيد ذلك رواية مالك ومن معه بلفظ « الصلاة » ، وزاده تأييداً الطريق الأخرى عن أبي هريرة ، وزيادة معمر في رواية البيهقي عقب

الحديث:

« قال الزهري : وألجمعة من الصلاة » .

فهذا يؤكد أن ذكر لفظ ( الجمعة » في الحديث عن الزهري خطأ عليه ، إذ لو كان هذا اللفظ محفوظاً عنده لم يكن بحاجة إلى هذا القول والاستنباط من الحديث كما هو ظاهر ، ولذلك قال البيهقي عقبه :

« هذا هو الصحيح ، وهو رواية الجماعة عن الزهري ، وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق ، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات » .

قلت : ولهذا قال الترمذي عقب الحديث :

« هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم ، قالوا : من أدرك ركعة من الجمعة صلى اليها أخرى ، ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق » .

لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ:

« من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها ، وليضف إليها أخرى »

أخرجه الدارقطني ( ۱۲۷ - ۱۲۸ ): حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ثنا يعيش بن الجهم ثنا عبدالله بن غير عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به . وهذا لفظ عبد العزيز وقال ابن نمير : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى .

وأخرجه الطبراني في « الصغير » (١١٦) و « الأوسط » (١/ ٢/٥٢) من طريق إبراهيم بن سليان الدباس ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن يجيى بن سعيد به . وقال :

« لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم » .

قلت: وما سقناه عن الدارقطني يرد عليه في الأمرين معاً ، فقد تابعه عيسى بن إبراهيم - وهو الشعيري عن عبد العزيز بن مسلم ، وتابع هذا عبدالله ابن نمير وهما ثقتان حجتان ، فالحديث عندي صحيح مرفوعاً ، وإن ذكر الدارقطني في « العلل » الاختلاف فيه وصوب وقفه كما في « التلخيص » ، فإن زيادة الثقة مقبولة ، فكيف وهي من ثقتين ، ومجيئه موقوفاً كما رواه البيهقي وغيره كما ذكرنا في الحديث الذي قبله لا ينافي الرفع ، لأن الراوي قد يوقف الحديث أحياناً ، والكل صحيح . ويؤيد الرفع أنه ورد من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:

« من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة » .

أخرجه النسائي وابن ماجه (١١٢٣) والدارقطني من طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم به . وقال الدارقطني :

« قال لنا ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية » . وفي « التلخيص » :

« وقال ابن أبي حاتم في « العلل » عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد ، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها ، وأما قوله : من صلاة الجمعة فوهم . قلت : إنّ سلم من وهم بقية ففيه تدليسه تدليس التسوية ، لأنه عنعن لشيخه ، وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في « الضعفاء » من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى ابن سعيد عن الزهري به . قال : وإبراهيم منكر الحديث جداً ، وكان هشيم يدلس عنه أخباراً لا أصل لها ، وهو حديث خطأ » .

قلت : قد خالف بقية سليان بن بلال فقال :

« عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله على قال : من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها ، إلا أنه يقضي ما فاته » .

أخرجه النسائي عن أبي بكر عنه . وأبو بكر هذا هو عبـد الحميد بـن عبدالله بن عبدالله بن أويس الأصبحي وهو ثقة ، وكذلك سائر الرجال ، فالسند

صحيح مرسل . وهو يدلنا على أمور :

الأول : خطأ بقية في وصله وفي ذكر الجمعة فيه .

الثاني : أن له أصلاً من رواية الزهري عن سالم ، خلافاً لما يشعـر به كلام أبي حاتم .

الثالث : أنه شاهد جيد لرواية نافع عن ابن عمر المتقدمة ، فإن قولـه « صلاة من الصلوات » يعم الجمعة أيضاً . والله أعلم .

وجملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً ، لا من حديث أبي هريرة . والله تعالى ولي التوفيق .

٦٢٣ – ( وعنه مرفوعاً : « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة » متفق عليه ) . ص ١٤٧

صحيح. وهو متفق عليه كما قال ، لكن دون قوله « مع الإمام » فإن هذه الزيادة تفرد بها مسلم عن البخاري ، وهي من رواية يونس بن عبيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعاً ، وقد رواه جماعة من الثقات كمالك وغيره ممن سبق ذكرهم في الحديث قبله لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة ، ولذلك فإني أخاف أن تكون شاذة . والله أعلم .

ومثلها في الشذوذ ، رواية عبدالوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب به بلفظ « . . . فقد أدرك الصلاة وفضلها » .

فهذه الزيادة « وفضلها » شاذة ، لم يروهـا أحـد من الجماعـة ، وعبـد الوهاب مقبول الرواية كما قال الطحاوي ، ووثقه غيره . والله أعلم .

. « أنه عليه عليه عليه الجمعة ركعتين » . متفق عليه ) . ص ١٤٨

صحيح . أخرجه مسلم (١٧/٣) والنسائي (٢١٠/١) والترمذي

( ٢/ ٣٩٩ ) والدارمي (١/ ٣٦٩) وابن ماجه (١١٣١) والبيهقي ( ٢/ ٢٣٩) من طريق سالم عن ابن عمر به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » . وأخرجه البخاري (١/ ٢٩٤) في حديث له من هذا الوجه .

وأخرجه مالك ( ١/ ١٦٦/ ٦٩ ) عن نافع عن ابن عمر:

« أن رسول الله على كان يصلى قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد صلاة العشاء ركعتين ، وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين » .

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٣٨/١) ومسلم (١٦٢/٢) والنسائي والدارمي ، بعضهم كاملاً ، وبعضهم مقتصراً على ركعتي الجمعة . وقد تابعه الليث عن نافع عن عبدالله :

« أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ، ثم قال : كان رسول الله ﷺ يصنع ذلك » .

أخرجه مسلم وابن ماجه (١١٣٠) .

وتابعه أيوب عن نافع به نحوه وقال:

« يطيل فيهما » .

أخرجه النسائي عن شعبة عنه . وسنده صحيح . لكن خالفه وهيب فقال : ثنا أيوب به بلفظ :

« كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام ، فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين ، وقال : هكذا كان يفعل رسول الله على . .

أخرجه أحمد (٧/٣/١) وسنده صحيح على شرطهما .

ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين ، وهذا هو الصواب فقد تابعه على ذلك اسهاعيل وهو ابن علية عند أبي داود (١١٢٨) .

ورواه ابن أبي ذئب عن نافع به مختصراً بلفظ:

« كان النبي على الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله » .

أخرجه الطيالسي (١٨٣٦) والطحاوي (١/ ١٩٩) لكن لم يذكر ركعتي المغرب . وإسنادهما صحيح .

ورواه حماد بن زيد : ثنا أيوب به ولفظه :

« أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه ، فدفعه وقال : أتصلي الجمعة أربعاً ، وكان عبدالله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ، ويقول : هكذا فعل رسول الله على » .

أخرجه أبو داود (١١٢٧) والطحاوي بإسناد صحيح .

م ٦٢٥ - (حديث أبي هريرة مرفوعاً: « إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات » . رواه الجماعة إلا البخاري ) . ص ١٤٨

صحيح . أخرجه مسلم ( ٣/ ١٦ و ١٧ ) وأبو داود ( ١١٣١ ) والنسائي ( ٢١٠) والترمذي (٢/ ٤٠٠) والدارمي (١/ ٣٧٠) وابن ماجه (١١٣١) وكذا الطحاوي (١/ ١٩٩) والبيهقي (٣/ ٢٣٩) وأحمد ( ٢/ ٢٤٩ و٤٤٣ و٤٩٩) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به ، واللفظ لأحمد وكذا مسلم والنسائي إلا أنها لم يذكرا « ركعات » ، وفي رواية لمسلم بلفظ:

« من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً » .

وهو لفظ أبي داود والترمذي والدارمي والطحاوي ، وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

ولفظ ابن ماجه:

« إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً.».

وهو رواية لمسلم وأبي داود وأحمد وزادوا :

« فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت » . وجعلها مسلم من قول سهيل ، وأبو داود من قول أبيه ، وأما أحمد فقال :

« قال أبن أدريس ( هو عبدالله راويه عن سهيل ) : لا أدري هذا من حديث رسول الله على أم لا » .

قلت : الأرجح ، أنه ليس هذا من الحديث بل هو من كلام أبي صالح كما صرحت به رواية أبي داود . والله أعلم .

الجمعة . رواه البيهقي). ص ١٤٨ الجمعة . رواه البيهقي). ص

صحيح . أخرجه البيهقي (٣/ ٢٤٩) من طريق الحاكم وهذا في « المستدرك » (٣/ ٣٦٨) من طريق نعيم بن حماد ثنا هشيم أنبأ أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الحدري أن النبي على قال :

« من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين » . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد »! ورده الذهبي بقوله:

« قلت : نعيم ذو مناكير » .

قلت: لكنه لم يتفرد به ، فقد قال البيهقي:

ر ورواه يزيد بن مخلد بن يزيد عن هشيم ، وقال في متنه: أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق . ورواه سعيد بن منصور عن هشيم فوقفه على أبي سعيد ، وقال : ما بينه وبين البيت العتيق » . وبمعناه رواه الثوري عن أبي هاشم موقوفاً ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي

قال : من قرأ سورة الكهفكما أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة » .

قلت : ورواية هشيم الموقوفة رواها الدارمي أيضاً (٢/ ٤٥٤) حدثنا أبو النعمان ثنا هشيم ثنا أبو هاشم به .

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، وأبو النعمان وإن كان تغير في آخره فقد تابعه سعيد بن منصور كما تقدم ، ثم هو وإن كان موقوفاً ، فله حكم المرفوع . لأنه مما لا يقال بالرأي كما هو ظاهر ، ويؤيده رواية يحيى بن كثير التي علقها البيهقي فإنها صريحة في الرفع ، وقد وصلها الحاكم (١/ ٤٦٥) من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد ثنا يحيى بن كثير ثنا شعبة به . وقال :

« صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي .

وقد تابعه يحيى بن محمد بن السكن ثنا على بن كثير العنبري به مرفوعـاً ولفظهـا :

« من قرأ سورة الكهفكما نزلت كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة ، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ، ثم خرج الدجال لم يسلط عليه ، ومن توضأ ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة » . وقال الطبراني :

« لم يروه عن شعبة إلا يجيى » .

قلت: وليس كما قال فقد رواه عن شعبة مرفوعاً روح بن القاسم كما نقله الشوكاني في « تحفة الذاكرين » (٩٣) عن الحافظ، فهذا السند صحيح أيضاً، ولا يخدج في الحديث أنه لم يرد فيه بهذا السند ذكر الجمعة، ما دام أنها وردت في السند السابق، وقد تبين من قوله في هذا اللفظ « كانت له نوراً يوم القيامة » أن النور المذكور في اللفظ السابق « ما بينه وبين البيت العتيق » أن ذلك يوم القيامة فلا اختلاف بين اللفظين، والله أعلم.

وللحديث شاهد عن ابن عمر نحوه ، رواه ابن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به كها في « الترغيب » (١/ ٢٦١) .

٦٢٧ \_ (حديث : « أنه عليه السلام كان يقرأ في فجرها ( ألـم السجدة ، وفي الثانية هل أتى » متفق عليه ) . ص ١٤٨

صحيح . أحرجه البخاري (٢/ ٢٧) ومسلم (٣/ ١٦) وكذا النسائي (١٠ / ١٥١) والدارمي (٣/ ٣٠١) وابن ماجه (٨٢٣) والبيهقي (٣/ ٢٠١) والطيالسي (٣/ ٢٠١) وأحمد (٢٠ / ٣٠ و٢٧٤) عن سعمد بن إبراهيم عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال :

« كان النبي ﷺ يقرأ في الفجر يوم الجمعة (ألـم تنـزيل) [ في الركعة الأولى ، وفي الثانية ] ، و ( هل أتى على الإنسان ) » .

والزيادة لمسلم .

وقد تابعه محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة به .

أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٠) وسنده صحيح على شرط الستة .

وله شاهد من حديث ابن عباس ، وابن مسعود .

أما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم وأبو داود (١٠٧٤) والنسائي (٢/١٥) و ٢٠٩٠) و و ٢٠١ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ٢٠١ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٣٠٠ و و ٢٠١ و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و

« وأن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين » .

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن ماجه ( ٨٧٤) والطبراني في « الصغير » ( ١٨٤ و ٢٠٠٦ ) وفي « الكبير » من طريقين عن أبي الأحوص عنه . وقال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/٥٤ ) :

« هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » .

ورواه البيهقي عن أبي وائل عن ابن مسعود به .

قلت: وإسناده حسن.

وزاد الطبراني في « الصغير » :

« يديم ذلك » . قال الحافظ في « الفتح » (٣١٤/٢) :

« ورجاله ثقات ، لكن صوب أبوحاتم إرساله » .

وفي الباب عن سعيد وعلى وقد تكلمت عليها في « تخريج صفة صلاة النبي على » .

## باب صكلاة العيدين

۱۲۸ ـ (حديث: « أن النبي ﷺ داوم على صلاة العيدين » ) . ص ١٤٩

لا أعلم له أصلاً في شيء من كتب السنة ، والمصنف تبع في ذلك غيره ، فقد ذكره الرافعي في شرحه على الوجيز مثل هذا ، فقال الحافظ في « تخريجه » ( ص ١٤٢ ) :

« كأنه مأخوذ من الاستقراء » .

7۲۹ ـ (قال عبدالله بن السائب : «شهدت العيد مع النبي على فلم قضى الصلاة قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب » . رواه أبو داود ) . ص ١٤٩

صحیح. أخرجه أبوداود ( ۱۱۵۰ ) ( وكذا النسائي (۲۳۳/۱) وابن ماجه (۱۲۹۰) وابن الجارود في « المنتقى » (۱۳۹) والدارقطني (۱۸۲) والحاكم (۱/ ۹۰۱) والبيهقي (۳/ ۳۰۱) من طريق الفضل بن موسى السيناني ثنا ابن

جريج عن عطاء عن عبدالله بن السائب ، وقال أبو داود :

يعني أن الفضل هذا أخطأ في وصله بذكر عبدالله بن السائب في سنده ، فقد رواه قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلاً .

رواه البيهقي . ورده ابن التركماني بقوله :

« قلت : الفضل بن موسى ثقة جليل ، روى له الجهاعة ، وقال أبو نعيم : هو أثبت من ابن المبارك ، وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب أن تقبل زيادته ، والرواية المرسلة في سندها قبيصة عن سفيان ، وقبيصة وإن كان ثقة إلا أن ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان ، وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل ، لأنه زاد في الإسناد وهو ثقة » .

قلت : وهذا كلام متين ونقد مبين ، ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه لجزمت بصحته كما صنع الحاكم حيث قال :

« صحيح على شرط الشيخين »! ووافقه الذهبي! مع أنه قد أورد ابن جريج في ميزانه ووصفه بأنه يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقته . نعم قد روى أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال : إذا قلت : قال عطاء فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل سمعت . فهذا نص منه أن عدم تصريحه بالسماع من عطاء ليس معناه أنه قد دلسه عنه ، ولكن هل ذلك خاص بقوله «قال عطاء » أم لا فرق بينه وبين ما لوقال « عن عطاء » كما في هذا الحديث وغيره ؟ الذي يظهر لي الثاني ، وعلى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع . إلا ما تبين تدليسه فيه . والله أعلم .

هذا وقد رواه بشر بن عبد الوهاب الكوفي قال : وكيع بن الجراح في يوم عيد فطر أو أضحى بين الصلاة والخطبة قال : نا سفيان الثوري في يوم . . . قال : حدثني ابن جريج في يوم . . . قال : حدثني عطاء بن أبي رباح يوم عيد . . . فذكره مرفوعاً هكذا مسلسلاً . أخرجه . . . .

السلفي في « الأحاديث العيدية المسلسلة » (ق ١٣٣ - ١٤٠) وأبو القاسم الشحامي في « تحفة عيد الفطر » (ق ١٩٨ / ١ - ٢). وبشر هذا اتهمه الذهبي بوضع هذا الحديث ، قال: والمنفرد به عنه وهو أبو عبيدالله أحمد بن محمد بن قرنس بن الهيثم الفراسي البصري الخطيب ابن أخت سليان بن حرب .

١٣٠ - (حديث أبي سعيد : «كان النبي ﷺ يخـرج في الفطـر
 والأضحى إلى المصلى » . متفق عليه ) . ص ١٤٩

صحیح . أخرجه البخاري (۲۱/۲۱) ومسلم (۲۰/۳) والنسائي (۲۰/۳) والنسائي (۲۳/۱) وأحمد (۳/۳ و٥٤) عنه قال :

«كان النبي على يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ، ويأمرهم ، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه ، أو يأمر بشيء أمر به ، ثم ينصرف ، فقال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر ، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى ، فجبذت بثوبه ، فجبذني فارتفع ، فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم والله ، فقال : يا أبا سعيد ! قد ذهب ما تعلم ، فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم ، فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة » .

والسياق للبخاري .

۱۳۱ - (حدیث ابن عباس: « أن النبي على خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما » . متفق عليه ) . ص ١٤٩

صحیح . أخرجه البخاري ( ١/ ٢٥١ و ٩٣/٤ و٩٣ - ٩٤) ومسلم (٣/ ٢١) وأبو داود (١١٥٩) والنسائسي (١/ ٢٣٥) والترملذي (٢/ ٤١٨) وابن والدارمي (١/ ٣٧٦) وابن ماجه (١/ ١٢٩١) وابن أبي شيبة (٢/ ٢/١١) وابن

الجارود (۲۶۱) والطيالسي (۲۶۳۷) وأحمد (۱/ ۳۵۵) والبيهقي (۳۰۲/۳) والسياق له وزاد هو والشيخان وغيرهما :

« ثم أتى النساء ، ومعه بلال ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلت المرأة تلقي خرصها ، وتلقى سخابها » . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وفي الباب عن ابن عمر • وابن عمرو ، وجابر .

أما حديث ابن عمر ، فيرويه عنه أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد إ ابن أبي وقاص .

أخرجه الترمذي والحاكم (١/ ٢٩٥) والبيهقي بسند حسن ، وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح » وقال الحاكم: « صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

وأما حديث ابن عمرو فهـو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

« أن رسول الله على خرج فصلى بهم العيد ، لم يصل قبلها ولا بعدها » .

أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۲) وأحمد (۲۹۸۸) بسند حسن .

وأما حديث جابر فهو من رواية عطاء عنه قال :

« بدأ رسول الله على بالصلاة قبل الخطبة في العيدين بغير أذان ولا إقامة ، قال : ثم خطب الرجال وهو متكىء على قوس ، قال : ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة ، قال : فجعلن يطرحن القرطة والخواتيم والحلي إلى بلال ، قال : ولم يصل قبل الصلاة ولا بعدها » .

أخرجه الإمام أحمد (٣/٤/٣) بسند صحيح على شرط مسلم ، وقد

أخرجه في صحيحه (٣/ ١٩) نحوه دون الجملة الأخيرة منه ، وقال : « بلال » بدل « قوس » ، وأخرج الدارقطني (١٨١) الجملة الأخيرة منه ، والمحاملي في « صلاة العيدين » ( ٢/ ١٣١/ ١ ) .

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظ:

« كان رسول الله ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئاً. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين » .

أخرجه ابن ماجه (١٢٩٣) وأحمد (٣/ ٢٨ و٠٤) نحوه ، والحماكم (٢٩٧/١) وعنه البيهقي الشطر الثاني منه وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .'

قلت : إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه . ولذلك قال الحافظ في « المرام » والبوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/٨٠ ) :

« هذا إسناد حسن » .

والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد ، بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى ، كما أفدد الحافظ في « التلخيص » (ص ١٤٤) . والله أعلم .

۱۳۲ - (حديث: «أنه على وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس»). ص ١٤٩

لا أعرفه . ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء ، ولما قال صاحب الهداية من الحنفية : « روى أن النبي كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين » قال الزيلعي (٢/ ٢١١):

« غريب » . يعني : لا أصل له . وقد روى البيهقي (٢٨٧/٣) من طريق الشافعي وهذا في « الأم » (١/ ٢٠٥) : أخبرني الثقة أن الحسن قال : « إن النبي كان يغدو إلى العيدين : الأضحى والفطر حين تطلع الشمسي

## فيتتام طلوعها » . وقال البيهقي :

« هذا مرسل ، وشاهده عمل المسلمين بذلك ، أو بما يقرب منه مؤخراً عنه » .

قلت: وأقرب منه إلى عمل المسلمين ما في كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود ابن قيس عن جندب قال:

« كان النبي على بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين ، والأضحى على قيد رمح » كما في « التلخيص » (١٤٤) لكن المعلى هذا اتفق النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ في « التقريب » .

وفي الباب عن عبدالله بن بسر صاحب النبي ﷺ من رواية يزيد بن خُمير الرحبي عنه ، قال :

« خرج عبدالله بن بسر صاحب النبي على مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام وقال :

إنا كنا مع النبي ﷺ قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح » .

رواه البخاري (١/ ٢٤٦) تعليقاً مجزوماً به ، وأبو داود (١١٣٥) وابن ماجه (١٣١٧) والفريابي في « أحكام العيدين » (ق ١١٨٨) والحاكم (١/ ١٩٠٥) وعنه البيهقي (٣/ ٢٨٢) وقال الحاكم : « صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي ، وقال النووي في « الخلاصة » : « إسناده صحيح على شرط مسلم » كما في « نصب الراية » (٢/ ٢١١) وأقره ، وهذا هو الصواب أنه على شرط مسلم وحده ، وإن ابن خُير هذا إنما روى له البخاري تعليقاً .

(تنبيه) أخرج أبو داود والحاكم هذا الحديث من طريق أحمد ، وقد عزاه إليه الحافظ في « الفتح » (٣٨٠/٢) ولم أره في مسنده . والله أعلم .

٣٣٣ ـ (روى الشافعي مرسلاً: « أن النبي على كتب إلى عمرو بن

حزم وهو بنجران:أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس »). . ص ١٥٠

ضعيف جداً. قال الشافعي رحمه الله في « الأم » (٢٠٥/١): « أخبرنا إبراهيم قال : حدثني أبو الحويرث أن النبي على كتب . . . الحديث . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (٣/ ٢٨٢) ثم قال :

« هذا مرسل ، وقد طلبته في سائر الروايات لكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده » .

قلت: هو مع إرساله ضعيف جداً ، وآفته إبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فإنه متروك كما في « التقريب » .

الأنصار عمومة له من الأنصار قالوا: « غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر قالوا: « غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله عليه أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد » . رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه إسحاق والخطابي ) . ص ١٥٠

صحیح . رواه أبو داود (۱۱۵۷) والنسائي (۱/ ۲۳۱) وابس ماجه (۱۲۰۳) وابن ماجه (۱۲۰۳) وابن الجارود في « المنتقى » ( ۱۳۹ ـ ۱۶۰) وأحمد (۵۸/۵) وكذا ابس أبي شيبة (۲/ ۱۲۹) والطحاوي (۱/ ۲۲۲) والدارقطني (۲۳۳) والبيهقى (۳/ ۳۱۳) وقال :

« هذا إسناد صحيح » وتبعه الحافظ في « بلوغ المرام » . وقال الدارقطني : « إسناد حسن ثابت » .

قلت : وصححه ابن المنذر أيضاً وابن السكن وابن حزم ، كما ذكر الحافظ في « التلخيص » ( ١٤٦) ، قال :

« وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث ، فقال ابن عبد البر.أبــو

عمير مجهول ، كذا قال ، وقد عرفه من صحح له » .

قلت : وكذا عرفه من وثقه ، مثل ابن سعد وابن حبان ، وبهذا يتم الجواب عن تجهيل من جهله .

مه ـ (حديث أبي سعيد : «كان رسول الله يَكَافَ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به ، الصلاة » . رواه مسلم ) . ص ١٥٠

صحيح . والصواب أن يقال : رواه البخاري ، فإن هذا لفظه كما تقدم (٦٣٠)، وأما مسلم فرواه بنحوه .

العيد ( قال علي رضي الله عنه : « إن من السنة أن تأتي العيد ماشياً » . حسنه الترمذي ) . ص ١٥٠

أخرجه الترمذي (٢/ ٤١٠) وابن ماجه (١٢٩٦) والبيهقي (٣/ ٢٨١) من طريق أبي اسحاق عن الحارث عنه وقال الترمذي :

« حديث حسن »

قلت: وإسناده ضعيف جداً من أجل الحارث هذا وهو الأعور فقد كذبه الشعبي وأبو اسحاق وابن المديني وضعفه الجمهور. ولعل الترمذي إنما حسن حديثه لأن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظ وابن عمر وأبي رافع وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً. سيا وقد وجدت له شاهداً مرسلاً عن الزهري:

« أن رسول الله على لم يركب في جنازة قط ، ولا في خروج أضحى ولا فطر » .

أخرجه الفريابي في « أحكام العيدين » ( ٢/١٢٧ ) : ثنا عبدالله بن عبد الجبار الحمصي ثنا محمد بن حرب ثنا الزبيدي عنه .

قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات ، ولكنه مرسل (١) .

ثم روى الفريابي ( ١/١٢٧ و٢ ) عن سعيد بن المسيب أنه قال :

« سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى ، والأكل قبــل الخــروج ، والاغتسال » .

وإسناده صحيح .

۱۵۰ ـ (حديث جابر: «كان النبي ﷺ إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق». رواه البخاري، ورواه مسلم عن أبي هريرة). ص ١٥٠

صحیح . أخرجه البخاري ( ١/ ٢٥١ \_ ٢٥٢ ) من طریق أبي تمیلة يحى بن واضح عن فليح بن سليان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله قال :

« كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق » . وقال :

« تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وحديث جابر أصح » .

قلت : رواية يونس هذه وصلها أحمد (٣٣٨/٢) : ثنا محمد بن يونس به عن أبي هريرة . وأخرجه البيهقي وكذا الحاكم (٢٩٦/١) .

وقد تابعه محمد بن الصلت ثنا فليح به عن أبي هريرة .

أخرجه الترمذي (٢/ ٤٢٤) والدارمي (١/ ٣٧٨) والبيهقي ، وقال الترمذي : « حديث حسن غريب » .

وتابعه ابو تميلة أيضاً عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة .

أخرجه البيهقي وابن ماجه (١٣٠١) .

<sup>(</sup>١) وكأن الحافظ ابن حجر لم يقف عليه فقال في « التلخيص » (١٤٤): « إنه لا أصل له » ، مع أنه قال في « الجمعة » (١٣٩): « رواه سعيد بن منصور عن الزهري مرسلاً » .

ولذلك ففي قول البخاري إن حديث جابر أصح ، نظر ، لأن أبا تميلة الذي رواه عن جابر ، قد رواه أيضاً عن أبي هريرة وتابعه على هذه يونس بن محمد ومحمد بن الصلت ، فترجح هذه أولى من تلك ، وهو الذي رجحه البيهقي وأبو مسعود في « الأطراف» ، وابن التركماني ، وتوقف في ذلك الحافظ في « الفتح » (٢/ ٢٩٤) إلا أنه قال : « والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح » . قلت : وهذا هو الأرجح لأن فليحاً فيه كلام ، فقال الحافظ ( ٣٩٢/٢) : « وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود ، ووثقه آخرون ، فحديثه من قبيل الحسن » .

قلت : ولعله من أجل ذلك اقتصر الترمذي على تحسينه . والله أعلم .

وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح عن ابن عمر عند أبي داود (١٠٩/١) وعند ابن ماجه (١٠٩/١) والحاكم والبيهقي وأحمد (١٠٩/١) ، وعن سعد القرظ وأبي رافع وغيرهما عند ابن ماجه والبيهقي ، وبعضها يعضد بعضاً كما قال الحافظ.

(تنبيه) عزا المصنف حديث أبي هريرة لمسلم ، وهو وهم ، تبع فيه المجد ابن تيمية في « المنتقى » وقد نبه على وهمه فيه الشوكاني في « نيل الأوطار » (١٧٣/٣) .

<u>۱۳۸</u> - (قال عمر: «صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى » رواه أحمد). ص ١٥١

صحيح . أخرجه أحمد (٣٧/١) : ثنا وكيع ثنا سفيان ، وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الأيامي عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال :

« صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان محمد ﷺ » .

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، فإن ابن أبي ليلى قد سمع عمر رضي الله عنه على الأصح (١) ، بل صرح بسماعه منه لهذا الحديث في رواية يزيد بن هارون ، كما ذكره أحمد عقب الحديث .

وأخرجه النسائي (١/ ٢٣٢) والطحاوي (١/ ٢٤٥) والبيهقي (٣/ ٢٠٠) والطيالسي (١٣٦) من طرق عن سفيان به .

وفي رواية للطحاوي من هذا الوجه :

« عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن الثقة عن عمر به »

وقد تابعه محمد بن طلحة بن مصرف وشريك عن زبيد به ، ليس فيه : عن الثقة . بل قال ابن طلحة في رواية عنه « خطبنا عمر » .

أخرجه الطحاوي .

فتبين أن هذه الرواية شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن سفيان ، ولرواية المتابعين المذكورين عن زبيد .

وقد خالفهم يزيد بن زياد بن أبسي الجعد عن زبيد ، فقال : عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة عن عمر .

أخرجه ابن ماجه (١٠٦٤) والبيهقي .

قلت: وابن أبي الجعد هذا صدوق كما في « التقريب » ، لكن مثله لا ينهض لمعارضة ما اتفق عليه الثقات عن زبيد فروايته شاذة أيضاً . ويمكن أن يقال : إنها من المزيد فيما اتصل من الأسانيد ، وان ابن أبي ليلي ، سمعه مرة عن يقال : إنها من المزيد فيما اتصل من الأسانيد ، وان ابن أبي ليلي ، سمعه مرة عن عمر ، ومرة عن عمر مباشرة ، فكان تارة يحدث بهذا ، وتارة بهذا ، والكل صحيح . والله أعلم .

٦٣٩ ـ (حديث عائشة مرفوعاً « التكبير في الفطر والأضحى : في

<sup>(</sup>١) أنظر «نصب الراية» (٢/ ١٨٩ ـ ١٩٠) مع التعليق عليه .

الأولى سبع تكبيرات ، وفي الشانية حمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع » رواه أبو داود . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه ) . ص ١٥١

صحيح . أخرجه أبو داود (١١٤٩) والفريابي في « أحكام العيدين » ( ١١٣٤) وإلحاكم (١/ ٢٩٨) والبيهقي (٣/ ٢٨٦) من طريقين عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بلفظ:

« أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى : في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمساً » . وقال الحاكم :

« تفرد به ابن لهيعة ، وقد استشهد به مسلم في معرضين » .

قلت : وهو ضعیف من قبل حفظه ، لکن قد رواه عبدالله بن وهب عنه عن خالد بن یزید عن ابن شهاب به ، وزاد :

« سوى تكبيرتي الركوع » .

أخرجه أبو داود (۱۱۵۰) وابن ماجمه (۱۲۸۰) والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۲/۳۹) والدارقطني (۱۸۰) والبيهقي (۲۸۷/۳) وأحمد (۲۰/۲) .

وتابعه اسحاق بن عيسى وعمرو بن خالد وغيرهما عن ابن لهيعة به . أخرجه الدارقطني (١٨٠) والحاكم والطحاوي والبيهقي .

ورواه الطحاوي عن سعيد بن كثير بن عفير : أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

وروي عن ابن لهيعة على وجوه أخرى ، ولـذلك أعلـه الطحـاوي والدارقطني بالاضطراب من ابن لهيعة .

قلت : لكن الأرجح عندي روايته عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب ،

لأنها رواية ابن وهب عنه ، وهي صحيحة ، قال عبد الغني بن سعيد الأزدي : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح : ابن المبارك وابن وهب والمقري » . وذكر الساجي وغيره مثله ، كما في « تهذيب التهذيب » ، وقد أشار إلى ما رجحناه ، البيهقي حيث قال عقب هذه الرواية :

« قال محمد بن يحيى ( الذهلي ) : هذا هو المحفوظ ، لأن ابن وهب قديم السياع من ابن لهيعة » .

فالإسناد صحيح ، وقد صرح الدارقطني بتحديث ابن لهيعة وسهاعه إياه من خالد بن يزيد . والله أعلم . وقد قال الترمذي في « علله الكبرى » : سألت محمداً عن هذا الحديث فضعفه ، وقال : لا أعلم رواه غير ابن لهيعة » . « نصب الراية » (٢١٦/٢) .

قلت : وهذا التفرد لا يضير رواية ابن وهب عنه . والله أعلم .

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، فهـو عنـد أبـي داود (١٩٥١) بلفظ :

« التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الأخسرة ، والقسراءة بعدهما » .

ومن ذلك يتبين أن المؤلف رحمه الله وهم فيا عزاه لأبي داود من اللفظين ، فإنه جعل لفظ حديث عائشة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو عنده من فعله ، وعكس ذلك في حديث عمرو بن شعيب حيث قال فيه نحوه . أي معناه ، وهو عند أبي داود من قوله عليه الصلاة والسلام لا من فعله ، ثم هو مغاير أيضاً للفظ الذي عزاه لعائشة !

والحديث عند أبي داود من طريق عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو به .

ثم أخرجه هو (١٩٥٢) وابن ماجه (١٢٧٨) والطحاوي وابن الجارود في « للنتقى » (١٣٨٨) والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة (٢/٤/٢) والفريابي

#### (١/١٣٦) وأحمد (١٨٠/٢) من هذا الوجه من فعله على الفظ:

« كبر رسول الله ﷺ في صلاة العيد سبعاً في الأولى ، ثم قرأ ، ثم كبر فركع ، ثم سجد ، ثم قام فكبر خساً ، ثم قرأ ، ثم كبر فركع ثم سجد » .

واللفظ للفريابي . وقال أحمد عقبه :

و وأنا أذهب إلى هذا ، .

وقد أعله الطحاوي بقوله :

« الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته » . وفي « التقريب » :

« صدوق يخطىء ويهم » ، ومع ذلك فقد قال في « التلخيص » (١٤٤) :

« وصححه أحمد وعلى والبخاري ، فيا حكاه الترمذي » .

قلت : ولعل ذلك من أجل شواهده التي منها حديث عائشة المتقدم .

ومنها حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو ابن عوف .

« أن النبي على كبر في العيدين : في الأولى سبعاً قبل القراءة ، وفي الأخرة خساً قبل القراءة » .

الترمذي (٢/ ٢١٦) وابن ماجه (٢٧٩) والطحاوي والدارقطني والبيهقي وابن عدى (٢/٢٧٣) وقال الترمذي :

« حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام » .

كذا قال! وقد أنكر جماعة تحسينه إياه كما في « التلخيص » . لأن كثير بن عبدالله واه جداً ، حتى قال الشافعي : « هو ركن من أركان الكذب » . وقال ابن عدى عقب الحديث :

« كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليه » .

وأحسن أحاديث الباب عنـ دي حديث عائشــة وعبــدالله بن عمــرو فإن الضعف الذي في سنديها يسير ، بحيث يصلح أن يتقوى أحدهما بالآخر .

ومنها عن عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عن جده أن رسول الله على كان يكبر في العيدين ، في الأولى سبعاً قبل القراءة ، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة .

أخرجه ابن ماجه (١٢٧٧) والحاكم (٣/ ٧٠٧) والبيهقي (٣/ ٢٨٨) وكذا الدارمي (١/ ٣٧٦) وفي سنده ضعف واحتالاف.

ومنها عن ابن عمر عند الطحاوي والدارقطني وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف. ولمه طريق أحرى ، رواه الخطيب (١٠/ ٢٦٤) وابن عساكر (٢/١٦٥) . ومنها عن على . رواه الضياء في « المنتقى من مسموعاته بمرو» (٢/١٢٤) .

وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح ، ويؤيده عمل الصحابة به ، فمنهم أبو هريرة ، فيما رواه نافع مولى ابن عمر قال :

« شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة ، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة » .

أخرجه مالك ( ٢/١٣٤) ومن طريقه الفريابي ( ٢/١٣٤) والبيهة والبيهة (٢/ ٥/١) من طرق أخرى والبيهة (٢/ ٥/١) من طرق أخرى عن نافع به . وزاد البيهة :

« وهي السنة » . وزاد هو والفريابي في أوله :

« استخلف مروان إياه على المدينة » .

وله عند الفريابي (١٣٥/ ١) طريق أخرى عن أبي هريرة .

ومنهم عبدالله بن عمر مثل حديثه المرفوع المتقدم .

أخرجه الطحاوي (٢/ ٣٩٩) وسنده صحيح .

ومنهم عبدالله بن عباس .

« أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح ، وفي الآخرة ستاً بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة » .

رواه ابن أبي شيبة (٢/٥/١) عن ابن جريج عن عطاء عنه وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، فقد أخرجه الفريابي (١٣٦/١) من طريق أخرى عن ابن جريج ثنا عطاء به نحوه .

فصرح ابن جريج بالتحديث ، فأمنا بذلك تدليسه .

على أنه لم يتفرد به ، فقد تابعه عمرو بن دينار عنبد الطحاوي والفريابي . وعبد الملك بن أبي سليان عندهما وكذا البيهقي وقال :

« هذا إسناد صحيح » .

وتابعه عن ابن عباس عمار بن أبي عمار بلفظ:

« أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة ، سبعاً في الأولى وخمساً في الأخرة » .

أخرجه ابن أبي شيبة (7/7/1) والبيهقي (7/7/1) ، وسنده صحيح على شرط مسلم .

وخالفهما في متنهما عبدالله بن الحارث فقال:

« صلىًّ بنا ابن عباس يوم عيد ، فكبّر تسع تكبيرات ، خمساً في الأولى ، وأربعاً في الآخرة ، ووالى بين القراءتين » .

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٥/٢) والطحاوي (٢/٠١٤) ، وعبدالله هذا هو الأنصاري أبو الوليد البصري وهو ثقة من رجال الشيخين ، وكذلك سائسر الرواة ، فالسند صحيح .

وخالفهم عكرمةفنقل عنه أنه قال:

« من شاء كبر سبعاً ، ومن شاء كبر تسعاً ، وبإحدى عشرة ، وثـلاث عشرة » .

أخرجه الطحاوي (٢/ ٤٠١) وعكرمة ثقة احتج به البخاري ، وسائر رجاله ثقات ، فالإسناد صحيح .

والرواية الأولى أصح عندي لجلالة عطاء وحفظه ومتابعة عمار له ، لكن يمكن أن يقال : ان الروايات كلها صحيحة عن ابن عباس ، وإنه كان يرى التوسعة في الأمر ، وإنه يجيز كل ما صح عنه مما ذكرنا والله أعلم .

١٤٠ - « إن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في المجنازة وفي العيد » . « وعن زيد كذلك »(رواهما الأثرم) . ص ١٥١

ضعيف، عن عمر ، أخرجه البيهقي (٢٩٣/٣) من طريق أبي زكريا أنبأ ابن لهيعة عن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين . وقال :

« وهذا منقطع ، ورواه الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن بكير بن سوادة عن أبي زرعة اللخمي أن عمر فذكره في صلاة العيدين » .

قلت : وابن لهيعة ضعيف .

وأما الرواية عن زيد بذلك فلم أقف على إسنادها .

وفي « التلخيص » (١٤٥) :

« واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه ، وفي آخره : ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع » .

قلت : وبقية مدلس وقد عنعنه ، وبه أعله ابن التركماني في « الجوهر النقي » ، لكن قد صرح بالتحديث عند أبي داود (٧٢٧) والدارقطني ( ص ١٠٨ ) فزالت شبهة تدليسه .

ثم إنه لم يتفرد به كما ظنّ ابن التركماني ، فقال الإمام أحمد ( ١٣٣/٢ - ١٣٤ ) : ثنا يعقوب ثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه حدثني سالم به . ولفظه :

« كان رسول الله على إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ، حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر ، ثم إذا أراد أن يركع رفعها حتى يكونا حذو منكبيه ، كبروهما كذلك ، ركع ، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعها حتى يكونا حذو منكبيه قال : سمع الله لمن حمده ، ثم يسجد ، ولا يرفع يديه في السجود ، ويرفعها في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته » .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، وابن أخي الزهري اسمه محمد بن عبدالله بن مسلم .

لكن الاستدلال بهذه الجملة التي في آخر الحديث على ما ذهب إليه ابن المنذر والبيهقي ، لا يخلو من بعد ، ذلك لأن سياق الحديث في وصف الرفع في الصلاة المكتوبة التي ليس فيها تكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد ، والقول بأن ابن عمر أرادها في هذا الحديث مما لا يساعد عليه السياق . والله أعلم .

ومثله الحديث الآتي عقبه .

وقد روى الفريابي (٢/١٣٦) بسند صحيح عن الوليد ـ هو ابن مسلم ـ قال :

« سألت مالك بن أنس عن ذلك ( يعني الرفع في تكبيرات الزوائد ) فقال : نعم ، ارفع يديك مع كل تكبيرة ، ولم أسمع فيه شيئاً » .

٣٤١ ـ ( و في حديث وائل بن حجـر أنـه ﷺ « كان يرفـع يديه مع التكبير » ) . ص ١٥١

حسن . أخرجه أحمد (٣١٦/٤): ثنا وكيع ثنا شعبة عن عمرو بن مرة . عن أبي البختري عن عبد الرحمن بن اليحصبي عنه قال : « رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه مع التكبير » . قلت : وهذا سند حسن ، رجاله ثقبات كلهم من رجبال الستة غير اليحصبي هذا ، وقد روى عنه ثقتان ، ووثقه ابن حبان .

وأخرجه الطيالسي (١٠٢١): حدثنا شعبة به بلفظ:

« أنه صلىً مع النبي على ألله عنه عنه التكبير ، وإذا رفع يديه عنه التكبير ، ويسلم عن يمينه وعن يساره » .

ورواه الدارمي (١/ ٢٨٥) .

( تنبيه ): قال المؤلف عقب الحديث :

« قال أحمد : فأرى أن يدخل فيه هذا كله » .

قلت : والكلام في هذا الحديث كالكلام في حديث ابن عمر الذي قبله من حيث عدم دلالته على رفع اليدين في تكبيرات الزوائد . والله أعلم .

٦٤٢ - (قال عقبة بن عامر: « سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال « يحمد الله ، ويثني عليه ويصلي على النبي عليه رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد ) . ص ١٥١

صحیح . وأخرجه الطبراني في « المعجم الكبیر » ( ۲/۳۷/۳ ) عن حماد بن سلمة عن إبراهیم : « أن الولید بن عقبة دخل المسجد ، وابن مسعود وحذیفة وأبو موسی في عرصة المسجد ، فقال الولید : إن العید قد حضر فكیف أصنع ؟ فقال ابن مسعود : یقول : الله أكبر ، ويحمد الله ویثني علیه ویصلي علی النبي ویدعو الله ، ثم یكبر و يحمد الله ، ویشني علیه ، ویصلي علی النبي ویدعو الله ، ثم یكبر و يحمد الله ویثني علیه ، ویصلي علی النبي ویدعو ، ثم یكبر و يحمد الله ویشني علیه ویصلي علی النبي الله ویشنی علیه ، واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، ثم كبر واركع واسجد ، ثم قم ، فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم كبر واركع واسجد ، ثم قم ، فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم كبر واركع واسجد ، ثم قم ، فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم كبر واحد واسورة ثم كبر واحد الله وأثن علیه ، وصل علی النبي وادع ، ثم كبر واحد وابو موسى : أصاب » .

قال الهيثمي (٢/ ٢٠٥):

« وإبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة وهـو مرسـل ، ورجالـه ثقات » .

قلت : وقد وصله الطبراني (٣/ ٣٨/ ١) من طريق ابن جريج أخبرني عبدالكريم عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال :

« إن بين كل تكبيرتين قدر كلمة » .

ووصله أيضاً المحاملي في « صلاة العيدين » (٢/ ١٢١) من طريق هشام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال في صلاة العيد :

« بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل ، وثناء على الله » .

وهذا إسناد جيد ، وقد أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩١) عن هشام ثنا حماد به بطوله ، وقال :

« وهذا من قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه ، فنتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر ، إذا لم يرد خلافه عن غيره ، ونخالفه في عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة في الركعتين جميعاً بحديث رسول الله على فعل أهل الحرمين ، وعمل المسلمين إلى يومنا هذا . وبالله التوفيق » .

مع ٦٤٣ - (قال ابن عصر: «كان النبي ، على القراءة في العيدين والاستسقاء ». رواه الدارقطني ) .

ضعيف . الدارقطني (١٨٩) عن محمد بن عمر ثنا عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به .

قلت : وهذا سند واه جداً ، عبدالله ضعيف ، ومحمد بن عمر وهو الواقدي متروك متهم بالكذب .

وفي الباب عن على رضي الله عنه قال :

« الجهر في صلاة العيدين من السنة ، والخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة » .

أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ١/٥٤/١) والبيهقي (٣/٥٩٥) بتامه ، والمحاملي (٢/١٢٢) الشطر الأول منه .

قلت : وإسناده ضعيف فيه الحارث وهو الأعور ضعفوه .

وفي الباب عن ابن عباس أيضاً .

أخرجه البيهقي (٣٤٨/٣) بسند واه .

وبالجملة ، فهذه الأحاديث شديدة الضعف ، لا يجبر بعضها بعضاً .

ولكن يغني عنها أحاديث الصحابة الذين رووا أن النبي الله كان يقرأ في العيدين الغاشية وسبح اسم»، فإن الظاهر منها أن النبي الله كان يجهر بها، ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما ، والحديث يأتي عقب هذا . والله أعلم .

النبي عبر أفي العيدين : (سبح إسم ربك الأعلى) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) » . رواه أحمد . ولابن ماجه عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعاً مثله . وروي عن عمر وأنس ) . ص ١٥٢

صحيح . أخرجه أحمد (٧/٥) وكذا ابن أبي شيبة (٢/٦/٢) والمحاملي (٢/١٢) والبيهقي (٣/ ٢٩٤) والطبراني أيضاً في « الكبير » كما في « المجمع » (٢/٤/٢) من طريق معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة ابن جندب به .

قلت: وإسناده صحيح.

وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه (١٢٨٣) وكذا ابن أبي شيبة (٢/٦/٢) والمحاملي (٢/١٢١) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه مرفوعاً مثل حديث سمرة .

وهذا سند ضعيف ، موسى بن عبيدة ضعيف .

وله طريق أخرى بلفظ:

« صلى رسول الله على العيد ركعتين ، لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها شيئاً » .

أخرجه أحمد (٢٤٣/١) عن شهر بن حوشب عنه .

وشهر ضعيف أيضاً .

وأما حديث النعمان بن بشير فهو بلفظ سمرة .

أخرجه ابن ماجه (١٩٨١) وكذا مسلم (٣/ ١٥) والترمذي (٥/٤١٣) والنسائي (١/ ٢٣٢) الدارمي (١/ ٣٧٧) وابن أبي شيبة وابن الجارود (١٥٢) والنسائي (١/ ٢٣٢) الدارمي (١/ ٣٧٧) وابن أبي شيبة وابن الجارود (٢٧٧) عن والمحساملي (٢/ ١٧٢/ ١ و٢) وأحمد (٤/ ٢٧١ و٢٧٣ و٢٧٣) عن حبيب بن سالم عنه به . وزاد ابن أبي شيبة والأخرون : « . . . في العيدين والجمعة . . . وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما فيهما » . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

قلت: وإسناده جيد ، رجاله كلهم ثقات غير حبيب وهو لا بأس به كما في « التقريب » ، وقد قيل عنه عن أبيه عن النعمان بن بشير ، وهو وهم قال عبدالله ابن الإمام أحمد :

« حبيب بن سالم سمعه من النعمان، وكان كاتبه ، وسفيان يخطى و فيه فيقول : حبيب بن سالم عن أبيه ، وهو سمعه من النعمان » .

وأما حديث أنس ، فيرويه عمارة بن زاذان قال :

« سألت شيخاً من آل أنس عن القراءة في العيدين ؟ فقال : كنت ردفاً لأنس ، قال : فخرج فصلى بهم العيد فقرأ بهم : ( هل أتاك حديث الغاشية ) و ( سبح اسم ربك الأعلى ) ، وقال أنس : كان رسول الله على يقرأ بهاتين السورتين » .

ورواه ابن أبي شيبة (٢/٦/٢) من هذا الوجه نحوه .

وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٠٤٦) : حدثنا عمارة بن زاذان به إلا أنه قال : « والليل إذا يغشي » بدل « وسبح اسم ربك الأعلى » .

وعمارة هذا ضعيف من قبل حفظه ، وشيخه من آل أنس لم يسم .

وأما حديث عمر ، فلم أجده مرفوعاً ، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبدالملك بن عمير قال :

« حدثت عن عمر أنه كان يقرأ في العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ) » .

ورجاله ثقات ولكنه منقطع بين ابن عمير وعمر . والصحيح عنه ما رواه عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال :

« سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله على في يوم العيد ؟ فقلت : بـ ( اقتربت الساعة ) و ( ق والقرآن المجيد ) .

أخرجه مسلم (٣/ ٢١) والمحاملي (٢ / ٢١/١ - ٢). ورواه مالك (١/١٨٠/١) ومسلم أيضاً وأبو داود (١٥٤) والنسائي والترمذي وابن ماجه (١٢٨٠) وابن أبي شيبة (٢/ ٢/ ١ - ٢) والمحاملي أيضاً والفريابي (١٣٦/٢) والبيهقي وأحمد (٥/ ٢١٧ - ٢١٨) عن عبيدالله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي . . . الحديث وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

معر: «كان النبي على وأبو بكر وعمر وعثمان «كان النبي على وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة ». متفق عليه ). ص ١٥٧

صحیح. رواه البخاري (٢/ ٢٤٥) ومسلم (٣/ ٢٠) والترمذي (٢/ ٢١) والنسائي (١/ ٢٣٧) وابن ماجه (٢٧٦) وابن أبي شيبة (٢/ ٣/ ٢) والفريابي (١٢/ ١) والبيهقي (٣/ ٢٩٦) وأحمد (٢/ ٢١ و٣٨) من طريق نافع

عنه به دون قوله: « وعثمان » . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وأخرجه البخاري ومسلم (١٨/٣) وأحمد ( ١/ ٣٣١ و٣٤٦) من حديث ابن عباس مثله وفيه ذكر عثمان ، فلو عزاه المصنف إليهم من حديث ابن عباس كان قد أصاب .

وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة منهم جابر بن عبدالله الأنصاري وهو الآتي بعده .

7٤٦ - (حدیث جابر <math> ... ثم قام متوکناً علی بلال ، فأمر بتقوی الله وحث علی طاعته و وعظ الناس وذکرهم إلی آخره » رواه مسلم ) .

صحيح . أخرجه مسلم (٣/ ١٩) وكذا النسائي (٢/ ٢٣٣) والدارمي (٢/ ٣٧٠ ـ ٣٧٨) والبيهقي (٢/ ٢٩٦) والمحاملي (٢/ ٢٠٥ ) وأحمد (٣/ ٣١٨) من طريق عبد الملك بن أبي سليان عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال :

«شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئاً على بلال ، فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ، ووعظ الناس وذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء ، فوعظهن وذكرهن ، فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ، فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين ، فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير ، قال : فجعلن يتصدقن من حليهن ، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن » .

الخطبة ، يكثر التكبير في خطبة العيدين » رواه ابن ماجه ) . ص ١٥٢ الخطبة ، يكثر التكبير في خطبة العيدين » رواه ابن ماجه

ضعيف . أخرجه ابن ماجه (١٢٨٧) والحاكم (٢٠٧/٣) والبيهقي (٢٠٧/٣) عن عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن : حدثني أبي عن أبيه عن جده به .

قلت : وهذا سند ضعيف ، عبد الرحمن بن سعد ضعيف ، وأبوه وجده لا يعرف حالهم .

٦٤٨ - ( روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها ( أي صلاة العيد ) جمع أهله ومواليه ثم قام عبدالله بن أبني ] (١) عتبة مولاه فصلي بهم ركعتين يكبر فيهما .

ضعيف . رواه البيهقي (٣/ ٣٠٥) تعليقاً فقال :

« ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية ، فلم يشهد العيد بالبصرة ، جمع مواليه وولده ، ثم يأمر مولاه عبدالله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ، ويكبر بهم كتكبيرهم » .

ورواه موصولاً من طريق نعيم بن حماد ثنا هشيم عن عبيدالله بن أبي بكر ابن أنس بن مالك خادم رسول الله على قال:

« كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد » .

قلت: وهذا سند ضعيف فإن نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه .

ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٩/ ١) من طريق يونس قال : حدثني بعض آل أنس :

« أن أنساً كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبدالله بن أبي عتبة ركعتين » .

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل ، واستدركناها من « المصنف» و « السنن الكبرى » .

ورجاله ثقات غير البعض المذكور فلم أعرفه ، ويحتمل أن يكون هو عبيدالله بن أبي بكر بن مالك بن أنس ، كما في رواية نعيم بن حماد ولكنه لا يحتج به لما عرفت .

وقد روي عن ابن مسعود خلاف ذلك ، فقال الشعبي : قال عبدالله بن مسعود :

« من فاته العيد فليصل أربعاً » .

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩/ ١) والمحاملي (٢/ ١٣٧/٢) والطبراني في « الكبير » كما في « المجمع » (٢/ ٠٠٠) وقال : « ورجاله ثقات » . قلت ولكنه منقطع لأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما قال الدارقطني والحاكم . .

الطريق »). ص ١٥٣ الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل

لم أقف عليه . وروى ابن أبي شيبة (٢/١/٢) عن رجل من المسلمين عن حنش بن المعتمر أن علياً يوم أضحى كبر حتى انتهى إلى العيد .

وسنده حسن لولا الرجل الذي لم يسم ، وقد سياه الدارقطني (١٧٩) في روايته : « سعيد بن أشوع » ولم أجد له ترجمة .

وروى الفريابي (٢/١٢٩) عن ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن عبدالله ابن هشام .

« أنه كان يسمع تكبير عمر بن الخطاب وهو يمر في زقاق ، وعمر يمر في زقاق آخر يوم العيد » .

وهذا سند ضعيف.

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال :

«كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام سكتوا ، فإذا كبر كبروا » .

ثم رواه عن الزهري مرسلاً مرفوعاً . ويأتي بعد حديث .

• ٦٥ - ( وروى الدارقطني: « أن ابن عمركان إذا غدا يوم الفطر ، ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام » ) . ص ١٥٣

صحیح . أخرجه الدارقطني (۱۸۰) من طریق ابن عجلان عن نافع عنه . ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شیبة (۲/۱۲۸) والفریابي (۲/۱۲۸) والبیهقي (۳/ ۲۷۹) .

وهذا إسناد جيد .

وتابعه عن نافع موسى بن عقبة ، وعبيدالله بن عمر وأسامة معاً ، وزادا في آخر الحديث :

« فیکبر بتکبیره » .

أخرجه الفريابي ( ٢/١٢٨ و٢/١١) بسند صحيح .

ثم روى بسند صحيح عن الوليد ( وهو ابن مسلم ) قال :

« سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين ؟ قالا : نعم ، كان عبدالله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام » .

ثم روى بسند صحيح أيضاً عن أبي عبدالرحَمْن السلمي قال:

« كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى . قال وكيع : يعني في التكبير » .

وأخرجه الدارقطني أيضاً دون قول وكيع وكذا الحاكم ( ٢٩٨/١ ) .

(تنبيه) قدروي حديث ابن عمر مرفوعاً ، ولكنه لا يصح .

أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي (٣/ ٢٧٩) ونصر المقدسي في « جزء من الأمالي» (ق 7/1٧٦) عن موسى بن محمد بن عطاء ثنا الوليد بن محمد ثنا الزهري: أخبرني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر أخبره .

« أن رسول الله ﷺ كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى » . وقال الحاكم :

« غريب الأسناد والمتن ، غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد ولا بموسى بن عطاء البلقادي » . وقال الذهبي : قلت هما متروكان وقال البيهقي :

« موسى منكر الحديث ضعيف ، والسوليد ضعيف ، لا يحتسج برواية أمثالها ، والحديث المحفوظ عن ابن عمر من قوله » .

قلت : وقد صح عن الزهري مرسلاً مرفوعاً ، فقال ابن أبني شيبة (٢/١/٢) : حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري :

« أن رسول الله على كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى ، وحتى يقضي الصلاة ، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير » .

وهذا سند صحيح مرسلاً ، ومن هذا الوجه أخرجه المحاملي (٢/١٤٢) . وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً .

أخرجه البيهقي (٣/ ٢٧٩) من طريق عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله ابن عمر :

« أن رسول الله على كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبدالله والعباس وعلى وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد ، وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن رضي الله عنهم رافعاً صوته بالتهليل والتكبير ، فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى ، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله » ، وقال البيهقى :

« هذا أمثل من الوجه المتقدم » .

قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبدالله بن عمر وهنو العمري المكبر، قال الذهبي: «صدوق في حفظه شيء». ورمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم، فمثله يستشهد به، فهو شاهد صالح لمرسل الزهري فالحديث صحيح عندي موقوفاً ومرفوعاً والله أعلم.

# ٢٥١ – (قال البخاري: «كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما »). ص ١٥٣

تَالَ اللَّغُطُ عَالَمْهَ عَهُ \* وَمَعْدِ عَلَى فَقَدَ ذَكَرَهُ البَخَارِي فِي صحيحه (١/ ٢٤٦) معلقاً مجزوماً به ، الرسطون و موقعها كما ترى . ووصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه كما في « فتح و قردكره البه فَي فَنْ الباري » (١/ ٣٨١) . معلقا عنها و كرا البعوي

٢٥٢ - (قال ابن مسعود : « إنما التكبير على من صلى في جماعة »
 رواه ابن المنذر ) . ص ١٥٤

لم أقف على إسناده.

۱۹۳ ـ حدیث جابر: ﴿ إِن النبي ﷺ صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال : الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق ﴾ . رواه الدارقطني بمعناه . ص ١٥٤

ضعيف جداً . رواه الدارقطني (١٨٢) والخطيب في « التاريخ » ( ٢٣٨/) من طريق عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر وعبدالرحمن بن سابط عن جابر بن عبدالله قال :

« كان رسول الله على الصبح من غداة عرفة يقبل على اصحابه فيقول : على مكانكم ، ويقول : الله أكبر ، ولله الحمد ، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق » .

قلت: وهذا سند واه جداً ، في « نصب الراية » (٢٧٤/٢) : « قال ابن القطان : جابر الجعفي سيء الحال ، وعمر و بن شمر أسوأ حالاً منه بل هو من الهالكين قال السعدي : عمر و بن شمر زائع كذاب ، وقال الفلاس : واه ، قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث .

. . فلا ينبغي أن يعل الحديث إلا بعمرو بن شمر ، مع أنه قد اختلف

عليه فيه . . . ثم ذكر الاختلاف المشار إليه ، ورواه البيهقي (٣/ ٣١٥) مختصراً وقال : « عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما » .

وقد صح عن علي رضي الله عنه :

« أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة ، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، ويكبر بعد العصر» .

رواه ابن أبي شيبة (٢/١/٢) من طريقين ، أحدهما جيد . ومـن هذا الوجـه رواه البيهقـي (٣/ ٣١٤) . ثم روى مثلـه عن ابـن عبـاس . وسنــده صحيح . وروى الحاكم (٣٠٠/١) عنه ، وعن ابن مسعود مثله .

١٥٤ ـ (حديث جابر: «كان النبي على إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه ويقول: الله أكبر الله الحمد » رواه الدارقطنى ) . ص ١٥٤

ضعيف جداً ، وتقدم تخريجه آنفاً ، والمصنف ساقه مرة أخرى مستدلاً به على أن صفة التكبير شفع « الله أكبر ، الله أكبر » . وكذلك نقله عن الدارقطني في « نصب الراية » (٢٢٤/٢) ، والذي في نسختنا المطبوعة عن الدارقطني : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر » بتثليث التكبير كها تقدم ، فلا أدري أهذا من اختلاف النسخ ، أم وهم في النقل عنه . والله أعلم .

وقد ثبت تشفيع التكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه :

« أنه كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد » .

أخرجه ابن أبي شيبة (7/7/7) وإسناده صحيح . ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير ، وكذلك رواه البيهقي (7/7/7) عن يحى بن سعيد عن الحكم ( وهو ابن فروح أبو بكار ) عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير . وسنده صحيح أيضاً ، لكن رواه ابن أبي شيبة (7/7/7 و7/7/7)

من هذا الوجه بلفظ: « الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد » . ورواه المحاملي في « صلاة العيدين » (١/١٤٣/٢) من طريق أخرى عن عكرمة به ، لكنه قال : الله أكبر وأجل ، الله اكبر على ما هدانا » فأخر ، وزاد ، وسنده صحيح . وروى أثر ابن مسعود من الوجه المتقدم بتشفيع التكبير ، وهو المعروف عنه . والله أعلم .

### باب صكلاة الكشوف

مح - (حديث : فعله ﷺ لصلاة الكسوف ، وأمره بها ) ص ١٥٦ .

صحيح. وفي كل من الفعل ، والأمر أحاديث سيأتي بعضها .

۱۹۶ ـ ( قال ﷺ : فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي » رواه مسلم ) . ص ۱۵٦ .

صحيح . وهو من حديث جابر قال :

 بالسجود، فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضاً ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحواً من سجوده، ثم تأخر، وتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهينا ( وفي لفظ: حتى إنتهى ) إلى النساء، ثم تقدم، وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، فقال: يا أيها الناس! إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنها لا ينكسفان لموت أحد من الناس ( وفي لفظ: لموت بشر)، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا وطن نفها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا صاحبة الهرة التي ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاً، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت، حتى قمت حتى ماتت جوعاً، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت، حتى قمت بدا لي أن لا أفعل، فها من شيء توعد الا قد رأيته في صلاتي هذه».

أخرجه مسلم ( ٣/ ٣١ ـ ٣٢ ) وأبولعوانة ( ٢/ ٣٧١ ـ ٣٧٢ ) وأبوداود ( ١١٧٨) والبيهقي ( ٣/ ٣٢٥ ـ ٣٢٠ ) وأحمد ( ٣/ ٣١٧ ـ ٣١٨ ) إلى قول ( حتى تنجلي » كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليان عن عطاء ـ وهو ابن أبي رباح عنه .

وعبد الملك هذا فيه كلام من قبل حفظه ، وقد رواه هشام الدَستَوائي عن أبي الزبيرعن جابر نحوه وفيه فكانت أربع ركعات وأربع سجدات » فخالفه في قوله : « ست ركعات » وهو الصواب .

أخرجه مسلم وأبوعوانة في صحيحيهما .

وقد اختلفت الأحاديث في عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافاً كثيراً ، فأقل ما روي ركوع واحد في كل ركعة من ركعتين ، وأكثر ما قيل خمسة ركوعات ، والصواب أنه ركوعان في كل ركعة كما في حديث أبي الزبير عن

جابر ، وهو الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم . وقد حققت القول في ذلك ، وجمعت الأحاديث الواردة فيه وخرجتها ثم لخصت ما صح منها في جزء عندي .

الله على عهد رسول الله في السمس على عهد رسول الله في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات، وأربع سجدات » ـ رواه أحمد ومسلم وأبو داود) ص ١٥٦

صحيح . أخرجه مسلم (٣/ ٣٠ ـ ٣١) وكذا أبو عوانة ( ٣٧٢/٢ ـ ٣٧٣) وأبو داود (١٧٥٤) والنسائي (٢١٧/١) والطيالسي (١٧٥٤) وعنه البيهقي (٣/ ٣٢٤) وأحمد ( ٣/ ٣٧٤ و ٣٨٣) من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عنه به . وزاد الصحيحان وهيرهما :

«ثم قال: «إنه عرض على كل شيء تولجونه ، فعرضت على الجنة ، حتى لو تناولت منها قطفاً ، فقصرت يدي عنه ، وعرضت على النار ، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل ، تعذب في هرة لها ربطتها ، فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض ، ورأيت أبا ثمامة عمر و بن مالك يجر قصبه في النار ، وإنهم كانوا يقولون : إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم ، وإنها آيتان من آيات الله يريكموها ، فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلى »

وأبو الزبير وإن كان مدلساً وقد عنعنه ، فالحديث صحيح لأن له طريقاً أخرى تقدمت قبله . وذكرت هناك ما بينهها من الخلاف ، والصواب منه .

مهد (عن عائشة قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فبعث منادياً فنادى : «الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد

فصف الناس وراءه ، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات » متفق عليه ) . ص ١٥٦ ـ ١٥٧

صحيح . رواه البخاري (٢٧٢/١) تعليقاً ومسلم (٣/ ٢٩) موصولاً واللفظ له . وقد أخرجاه وكذا أصحاب السنن وغيرهم بنحوه أتم منه ، وله عنها أربع طرق ، خرجتها في الرسالة المشار إليها سابقاً .

محات بأربع سجدات » رواه أحمد ومسلم وأبو داود ) ـ ص ١٥٧

صحيح . لكن ذكر الست ركعات (يعني ركوعات) شاذ ، والصواب : « أربع ركوعات » كما في حديث عائشة الذي قبله ، ورواية عن جابر تقدمت قبله .

• ٦٦٠ \_ (حديث ابن عباس: ﴿ أَنَ النبِي ﷺ صلى ۗ فِي كسوف ثباني ركعات ، فِي أَرْبِع سجدات ﴾ . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) . ص ١٥٧

ضعيف . وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم ، فإنه من طريق حبيب عن طاوس عن ابن عباس به .

وعلته حبيب هذا وهو ابن أبي ثابت ، وهو وإن كان ثقة فإنه مدلس ، وكذلك قال ابن حبان في « صحيحه » : « هذا الحديث ليس بصحيح ، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ، ولم يسمعه منه » . وقال البيهقي : « وحبيب وإن كان من الثقات ، فقد كان يدلس ، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس ، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس » .

وفيه علة أخرى وهي الشذوذ ، فقد خرجت للحديث ثلاث طرق أخرى عن ابن عباس ، وفيها كلها « أربع ركعات وأربع سجدات » . وفي هذه الطريق المعلة : « ثماني ركعات . . . » فهذا خطأ قطعاً .

771 - (قول أبي بن كعب «كسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال ، وركع خمس ركعات وسجدتين ، ثم قام إلى الشانية ، فقرأ بسورة من الطوال ، وركع خمس ركعات وسجدتين » . رواه أبو داود ، وعبدالله بن أحمد في المسند ) . ص ١٥٧

ضعیف . رواه أبو داود (۱۱۸۲) وعبدالله بن أحمد في زوائد « مسند أبیه » (٥/ ١٣٤) وكذا الحاكم (١/ ٣٣٣) والبيهقي (٣/ ٣٢٩) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب به . وقال الحاكم : « رواته موثقون » . وتعقبه الذهبي بقوله :

« خبر منكر ، وعبدالله بن أبي جعفر ليس بشيء ، وأبوه لين » .

قلت : الحمل فيه على الأب ، فإن ابنه قد توبع عليه عند غير الحاكم ، وضعفه البيهقي بقوله :

« وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح » .

قلت : وذلك لضعف أبسى جعفر السرازي قال في « التقسريب » : « صدوق ، سيء الحفظ ، خصوصاً عن مغيرة » .

۱۹۲۷ – ( روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبدالله بن عمرو أنه ﷺ « صلاها ركعتين ، كل ركعة بركوع » رواها أحمد والنسائي ) . ص ۱۵۷

ضعيف، لا يصح منها شيء ، إما لعلة أو شذوذ .

۱ - أما حديث سمرة ، فأخرجه أحمد ( ٥/ ١١ ) والنسائي ( ٢١٨/١ - ٢١٨ ) وكذا أبو داود (١١٨٤) والحاكم ( ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠) وعنه البيهقي (٣/ ٣٣٩ ) من طريق ثعلبة بن عباد العبدي أنه شهد خطبة لسمرة بن جندب قال : قال سمرة . الحديث بطوله ، وفيه ما ذكره المؤلف. وقسال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي .

وهذا من أوهامهما ، لأن ثعلبة لم يخرج له الشيخان في صحيحيهما ، ثم إنه مجهول كما قال ابن حزم في « المحلى » (٥/ ٤٤) وتبعه ابن القطان وغيره . ثم رأيت الحاكم روى من الحديث بعضه في مكان آخر (١/ ٣٣٤) وصححه أيضاً كما تقدم ، فتعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : ثعلبة مجهول ، وما أخرجا له شيئاً » .

٢ \_ وأما حديث النعمان بن بشير فإنه مضطرب الإسناد والمتن .

أما الإسناد ، فإنه من طريق أبي قلابة عن النعمان ، وأبوقلابة مدلس ، وقدعنعنه في كل الطرق عنه ، وفي بعضها عنه عن النعمان ، وفي بعضها عنه عن رجل عن النعمان .

وفي بعضها عنه عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : فذكر الحديث . وفي بعضها : عنه عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي حدثه .

وأما الاضطراب في المتن ، ففي رواية أنه لم يزل يصلي حتى انجلت . وأنه خطب بعد الصلاة فكان مما قال : « فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة » .

وفي رواية لم يذكر فيها القول المذكور .

وفي أخرى بلفظ: « صلى مثل صلاتنا يركع ويسجد مرتين » .

وفي أخرى : « فجعل يصلي ركعتين ركعتين ، ويسأل عنها » .

وفي أخرى : « ويسلم » بدل « ويسأل عنها » .

وجمع بينهما في رواية فقال : فجعل يصني ركعتين ويسلم ويسأل .

فهذا الاضطراب الشديد في السند والمتن مما يمنع القول بصحة الحـديث والاستدلال به على الركوع الواحد ، كما هو ظاهر . وهذا خلاصة ما حققته في الجزء الخاص بصلاة الكسوف حول هذا الحديث .

٣ ـ أما حديث ابن عمرو ، فقد أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي وأحمد وغيرهم من طرق بعضها عن الشوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه به ، الحديث بطوله . ولم يذكر فيه إلا ركوعمين في الركعتين .

وهذا سند صحيح ، لكن من الواضح بعد تتبع الطرق أن بعض رواته قصر في الاقتصار على الركوعين ، فقد جاء الحديث عن ابن عمر ومـن ثلاث طرق أخرى كلهم ذكروا عنه ركوعين في كل من الركعتين . وهذه زيادة من ثقة بل من ثقات فهي مقبولة ، وذلك مما يجعل الرواية الأولى شاذة مرجوحة .

وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله الماه ركوعان في كل ركعة من الركعتين جاء ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات ، وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به ، وقد فصل القول في ذلك ، وانتهى تحقيقه إلى ما ذكرنا خلاصته هنا العلامة المحقق ابن قيم الجوزية في « زاد المعاد في هدي خير العباد » فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق .

777 - (قول قتادة: « انكسفت الشمس بعد العصر ونحن عكة ، فقاموا يدعون قياماً ، فسألت عن ذلك عطاء ؟ فقال: هكذا كانوا يصنعون » . رواه الأثرم ) . ص ١٥٧

لم أقف على سنده ، ورواه ابـن أبـي شيبـة ( ٢/١١٩/١ ) بنحـوه ، ولفظه :

« عن عطاء قال : إذا كان الكسوف بعد العصر ، وبعد الصبح قاموا يذكرون ربهم ، ولا يصلون » .

وإسناده صحيح إلى عطاء إن كان سعيد وهو ابن أبي عروبة قد حفظه فإنه كان اختلط.

## باب صكرة الاستسقاء

الى القبلة يدعو وحول رداءه، وصلى ركعتين جهر فيهم بالقراءة » متفق عليه ) . ص ١٥٨

صحيح . أحرجه البخاري (١/ ٢٦١) ومسلم (٣/ ٣٧) وكذا أبو داود (١/ ١٦١) والنسائي ( ٢/ ٢٤٤١ والدارميي (٢/ ٤٤٢) والدارميي (٢/ ٣٠٠ و٣٦١) وابين ماجه (١٢٦٧) والدارقطني (١٨٩) والبيهقي (٣٤٧/٣) وأحمد ( ٤/ ٣٩ و٠٤ و٤١) ، وليس عند مسلم الجهر بالقراءة ، وهي رواية ابن ماجه ، وقال الترمذي :

#### « حديث حسن صحيح » .

١٦٥ ـ (قال ابن عباس: «صلى النبي النبي النبي الكاركة بكما يصلي في العيدين » . صححه الترمذي ) . ص ١٥٨

حسن . أخرجه أبو داود (١١٦٥) والترمذي (٢/ ٤٤٥) والنسائني (١/ ٢٥٠) والطحاوي (١/ ١٩١) والحادة (١٨٩) والحاكم (١/ ٢٢٦) والبيهقي (٣/ ٣٤٧) وابن أبي شيبة (٢/ ١١٩)) وأحمد ( ١/ ٢٦٩) ووسم ) من طريق هشام بن اسحاق ( وهو ابن عبدالله ابن كنانة ) عن أبيه قال :

« أرسلني الوليد بن عقبة \_ وهو أمير المدينة \_ إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله على خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً ، حتى أتى المصلى ، فلم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، وصلى ركعتين ، كما كان يصلى في العيدين » .

واللفظ للترمذي وقال :

« هذا حديث حسن صحيح » .

قلت : وإسناده حسن ، ورجاله ثقات غير هشام بن اسحاق ، قال أبو حاتم : « شيخ » ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وروى عنـه جماعـة من الثقات .

وله طريق أخرى ، يرويه محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة قال :

«أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنّة الاستسقاء ؟ فقال : سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين ، إلا أن رسول الله على قلب رداءه ، فجعل يمينه على يساره ، ويساره على يمينه ، وصلى ركعتين وكبر في الأولى سبع تكبيرات ، وقرأ (سبح اسم ربك الأعلى) وقرأ في الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر فيها خمس تكبيرات » .

أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي (٣١/ ٣٤٨) وقال :

« محمد بن عبد العزيز هذا غيرقوي ، وهو بما قبله من الشواهد يقوى » .

قلت: هو ضعيف جداً لأن محمداً هذا هو ابن عبد العزيز ابن عمر الزهري وسمى الحاكم جده عبد الملك وهو خطأ لعله من الناسخ ، قال فيه البخاري والنسائي : منكر الحديث . وقال النسائي مرة: « متروك » فلا يقوى حديثه بالشواهد لشدة ضعفه لا سيا وهي مجملة وهذا مفصل . ولا يصلح الاستشهاد بالمجمل على المفصل كما هو ظاهر .

وأبوه عبد العزيز بن عمر قال ابن القطان : « مجهول الحال » ومنه يتبين أن قول الحاكم عقب الحديث : « صحيح الإسناد » بعيد عن جادة الصواب ، وقد تعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : ضعف عبد العزيز » .

قلت : ولعله أراد أن يكتب : عمر بن عبد العزيز . فسبقه القلم فكتب

« عبد العزيز » وإلا فإن عبد العزيز لم يضعف وإنما هو مجهول ، والمضعف ابنه كما عرفت .

٦٦٦ \_ (عن جعفر بن محمد عن أبيه « أن النبي عَلَيْهُ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعاً وخمساً » رواه الشافعي ) . ص ١٥٨

٦٦٧ - ( وعن ابن عباس نحوه وزاد فيه « وقرأ في الأولى بسبح ،
 وفي الثانية بالغاشية » ) . ص ١٥٨

ضعيف . أخرجه الشافعي في « الأم » ( ٢٢١/١) : « أخبرني من لا أتهم عن جعفر بن محمد أن النبي على . . . » . الحديث ، هكذا وقع فيه « جعفر ابن محمد » . ليس فيه « عن أبيه » فهو معضل مع جهالة شيخ الشافعي الذي لم يسم ، وقد أسنده من وجه واه فقال : « أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضي الله عنه مثله » .

قلت : وإبراهيم هذا هو الأسلمي وهو متهم ، ثم إنه منقطع بين محمد والد جعفر ، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وبين جده علي رضي الله عنه .

۱۹۸۸ - ( وقالت عائشة: « خرج رسول الله ﷺ حين بدا حاجب الشمس » رواه أبو داود ) . ص ۱۹۸

حسن . رواه أبو داود (۱۱۷۳) والطحاوي (۱۹۲/۱) والبيهقي (۳/ ۳٤۹) والجاكم أيضاً (۱/ ۳۲۸) من طريق خالد بن نزار حدثني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت :

« شكى الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر ، فأمر بمنبر فوضع له في

المصلى ، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ، قالت عائشة : فخرج رسول الله على وسلم حين بدا حاجب الشمس ، فقعد على المنبر ، فكبر على وحمد الله عز وجل ثم قال : إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم ، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ، ووعدكم أن يستجيب لكم . ثم قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . لا إله إلا الله يفعل ما يريد ، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ثم رفع يديه ، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض ما انزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ثم رفع يديه ، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض أقبل على الناس ، ونزل ، فصلى ركعتين ، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ، أقبل على الناس ، ونزل ، فصلى ركعتين ، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ، ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده ، حتى سالت السيول ، فلما رأى سرعتهم ألى الكن ، ضحك على حتى بدت نواجذه فقال : أشهد أن الله على كل شيء قدير ، وأني عبد الله ورسوله » . والسياق لأبي داود وقال :

« هذا حديث غريب ، إسناده جيد ، أهل المدينة يقرؤن ( ملك يوم الدين ) ، وإن هذا الحديث حجة لهم » .

قلت: وإسناده حسن ، وأما قول الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ، ووافقه الذهبي ، فمن أوهامهما ، فإن خالداً وشيخه القاسم ، لم يخرج لهما الشيخان شيئاً ، وفي الأول منهما كلام يسير ، لا ينزل حديثه عن درجة الحسن ، وقد رواه ابن حبان أيضاً في "صحيحه" كما في « نصب الراية » الحسن ، وقد رواه ابن حبان أيضاً في "صحيحه" كما في « نصب الراية »

٦٦٩ – (قال ابن عباس : « خرج رسول الله ﷺ للاستسقاء متذللاً متخشعاً متضرعاً » ) ص ١٥٩

حسن . وقد مضى برقم (٦٥٨) ، واللفظ للترمذي ، إلا أنه قال « متبذلاً » بدل « متذللاً » ، وكذلك هو عند جميع من أخرج الحديث ممن سبق ذكرهم ، إلا رواية للدارقطني ، فإنه قال فيها « متذللاً » ، وجمع الحاكم بين اللفظين ، فقال : « متذللاً متبذلاً » ! وقوله « متخشعاً » في رواية الحاكم ،

والترمذي في رواية .

• ٦٧٠ - (روى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري « أن سليان عليه السلام ، خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي ، فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم » . وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي

وعن أبي هريرة مرفوعاً: « خرج نبي من الأنبياء يستسقي . . » وذكر نحوه . رواه الدارقطني).

ضعيف . أخرجه الدارقطني (١٨٨) والحاكم ( ١/ ٣٢٥ - ٣٢٦) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة العمري ثنا محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه قال : ثنا محمد بن مسلم بن شهاب ، أخبرني أبوسلمة عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله على يقول :

« خرج نبي من الأنبياء يستسقى ، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السياء ، فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه النملة » . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي

قلت : وفي ذلك نظر عندي ، فإن محمد بن عون وأباه لم أجد من ترجمهما ، والغالب في مثلهما الجهالة . والله أعلم .

نعم قد روي الحديث من غير طريقهما ، فقال الطحاوي في « مشكل الأثار » (٣٧٣/١) : |

« حدثنا محمد بن عزيز : حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب به » .

ومن هذا الوجه أخرجه الخطيب في « تــاريخ بغــداد » (۱۲/ ٦٥) وابــن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲/۲۹۷/۷ ) .

قلت : وهذا سند ضعيف ، وله علتان :

الأولى : سلامة هذا قال الحافظ في « التقريب » :

صدوق ، له أوهام ، وقيل : لم يسمع من عمه عقيل بن خالد ، وإنما يحدث من كتبه.» .

الثانية : محمد بن عزيز ، قال الحافظ :

« فيه ضعف ، وقد تكلموا في صحة سهاعه من عمه سلامة » .

وأما رواية الطبراني عن الزهري ، والطحاوي وأحمد عن أبي سعيد الناجي ، فلم أقف عليها ، مع كونها مقطوعتين . وقد أورد الحديث الحافظ في « التلخيص » (١٥٠) من رواية الدارقطني والحاكم ، ثم قال : « وفي لفظ لأحمد : خرج سليان عليه الصلاة والسلام يستسقي . الحديث » .

فهذا بظاهره يدل على أن الحديث مرفوع عند أحمد ، وأنه في مسنده كها يشعر به إطلاق العزو إليه . وما أظن ذلك صواباً ، فلم يورده الهيثمي في « المجمع » ، ولا عزاه إليه السيوطي في « الجامع الكبير » ، وقد ذكره (١/٢٠/١) من رواية الحاكم وأبي الشيخ في « العظمة » والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة . فلعل الحديث في بعض كتب أحمد الأخرى ، ككتاب الزهد مثلاً ، وقد رجعت إلى ترجمة سليان بن داود عليهها السلام منه فلم أر الحديث فيها ، مع العلم بأن الكتاب طبع مشوش الترتيب بحيث تداخلت بعض تراجمه فيها ، مع العلم بأن الكتاب طبع مشوش الترتيب بحيث تداخلت بعض تراجمه في تراجم أخرى ، فعسى الله تبارك وتعالى أن يقيض له رجلاً صالحاً ، يقوم بطبعه على نسخة جيدة إن شاء الله تعالى .

٦٧١ - (قول ابن عباس : « صنع رسول الله ﷺ في الاستسقاء ،
 كما صنع في العيد » ) . ص ١٥٩

حسن . وتقدم برقم (٦٦٥).

٦٧٢ - ( توسل عمر بالعباس ( رضي الله عنهم ) ، ومعاوية بيزيد

ابن الأسود الجرشي ، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى ) . ص ١٥٩

صحيح . أما توسل عمر ، فأخرجه البخاري ( 1/707 و1/77 - 1/77 و 1/77 و 1/77 و 1/77 و الطبقات الكبرى » ( 1/77 - 1/77 ) وأبو مسلم الكشي في « جزء الأنصاري » (1/77) والبيهقي (1/77) وابن عساكر (1/77) عن أنس .

« أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا في فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، قال : فيسقون » .

ورواه ابن حزيمة أيضاً وأبو عوانة وابن حبان والطبراني في « الكبير » كما في « الجامع الكبير » (٣/١٧١) ، وصححه الحافظ الذهبي .

وأماما أخرجه الحاكم (٣/ ٣٣٤) من طريق داود بن عطاء المدني عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر أنه قال:

« استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم هذا عم نبيك العباس ، نتوجه إليك به فاسقنا ، فها برحوا حتى سقاهم الله ، قال : فخطب عمر الناس فقال : يا أيها الناس إن رسول الله كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويبر قسمه ، فاقتدوا أيها الناس برسول الله في عمه العباس ، واتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فيا نزل بكم » .

فهو واه جداً ، فلا جرم سكت عنه الحاكم ولم يصححه! وأما الذهبي فوهاه بقوله :

« داود متروك » . وقال الحافظ :

« سنده ضعیف » .

وأما توسل معاوية ، فأخرجه أبو زرعة الدمشقي في « تاريخ دمشق »

(ق ١١٣ / ٢): حدثنا الحكم بن نافع عن صفوان بن عمر وعن سليم بن عامر:

« أن الناس قحطوا بدمشق ، فخرج معاوية يستسقي بيزيد بن الأسود » .

وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في « التلخيص » (١٥١). قال : « ورواه أبو القاسم اللالكائي في « السنة » في « كرامات الأولياء » منه » .

وأما توسل الضحاك ، فأخرجه أبو زرعة أيضاً : وحدثنا أبومسهر قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز :

« أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي ، فقال ليزيد بن الأسود : قم يا بكاء » .

ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين سعيد والضحاك . لكن له طريق أخرى فقال الحافظ :

« وروى ابن بشكوال من طريق ضمرة عن ابن أبي حملة قال :

أصاب الناس قحط بدمشق فخرج الضحاك بن قيس يستسقى ، فقال : ابن يزيد بن الأسود ، فقام وعليه برنس ، ثم حمد الله ، وأثنى عليه ثم قال : أي رب ! إن عبادك تقربوا بي إليك فاسقهم ، فها انصرفوا إلا وهم يخوضون في الماء » .

قلت: وابن أبي حملة هذا لم أعرفه ، وسكت عليه الحافظ، وروى الإمام أحمد في « الزهد » (٣٩٢) في ترجمة أبي مسلم الخولاني عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قال:

« قحط الناس على عهد معاوية رحمه الله ، فخرج يستسقى بهم ، فلما نظروا إلى المصلى ، قال معاوية لأبي مسلم : ترى ما داخل الناس ، فادع الله ، قال : فقال : أفعل على تقصيري ، فقام وعليه برنس ، فكشف البرنس عن رأسه ، ثم رفع يديه فقال : اللهم إنا بك نستمطر ، وقد جئت بذنوبي إليك فلا تخيبني ، قال : فها انصرفوا حتى سقوا ، قال : فقال أبو مسلم : اللهم إن

معاوية أقامني مقام سمعة ، فإن كان لي عندك خير فاقبضني إليك ، قال : وكان ذلك يوم الخميس ، فهات أبو مسلم رحمه الله يوم الخميس المقبل » .

قلت: وسنده منقطع أيضاً.

الاستغفار . فقالوا : ما رأيناك استسقيت ! فقال : لقد طلبت الغيث الاستغفار . فقالوا : ما رأيناك استسقيت ! فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السهاء الذي يستنزل به المطر ، ثم قرأ ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السهاء عليكم مدراراً . . . ) الآية . و « استغفروا ربكم ثم توبوا إليه . . . ) الآية ، رواه سعيد في سننه ) . ص ١٥٩ - ١٦٠

ضعيف . أخرجه البيهقي (٣/ ٣٥١ ـ ٣٥٢ و٣٥٢) من روايتين إحداهما من طريق سعيد بن منصور وابن أبي شيبة (٢/ ١١٩ ـ ١٢٠) من إحداهما ورجالهما ثقات ، غير أن الشعبي عن عمر مرسل كما في « التهذيب » .

ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى مختصراً عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه قال :

« خرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقي ، فها زاد على الاستغفار » ورجاله ثقات غير أبي مروان الأسلمي وثقه العجلي وابن حبان ، وفال، النسائي : « غيرٌ معروف» ، وقد قيل إن له صحبة ، ولم يثبت .

صحیح . أخرجه البخاري (١/ ٢٦٢) ومسلم (٣/ ٢٤) وكذا أبو داود (١/ ١١٧) والنسائي (١/ ٢٢٤) والدارمي (١/ ٣٦١) والبيهقي (٣/ ٣٥٧) وأحمد

( ٣/ ١٨١ و٢٨٢ ) من طريق قتادة عن أنس .

ثم أخرج مسلم وكذا أبـو داود (١١٧١) والبيهقـي وأحمـد (١٥٣/٣) و٢٤١ ) من طريق ثابت عن أنس بالرواية الثـانية رواية مسلـم ، ولفـظ أبـي داود :

« كان يستسقي هكذا ، يعني ومد يديه ، وجعل بطونهما مما يلي الأرض ، حتى رأيت بياض إبطيه » .

و إسناده صحيح .

م ٦٧٠ - (حديث: «أنه عليه حول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه » متفق عليه ) . ص ١٦٠

صحیح . وتقدم (٦٦٤).

7۷٦ - (قول عبد الله بن زيد « رأيت النبي ﷺ حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة . قال : ثم تحول إلى القبلة ، وحول رداءه ، فقلب هظهراً لبطن وتحول الناس معه » رواه أحمد ) .

حسن . رواه أحمد (٤١/٤) من طريق ابن اسحىاق قال : حدثني عبدالله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد الأنصاري به .

قلت : وهذا سند حسن ، رجاله رجال الشيخين غير ابن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث وقد فعل .

ثم رواه أحمد من طريق عمارة بن غزية عن عباد بن تميم به بلفظ:

« أن رسول الله على استسقى ، وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها ، فثقلت عليه ، فقلبها عليه : الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن » .

وسنده صحيح.

977 - (حديث: «إن الله يحب الملحين في الدعاء»). ص 171 و تروية بوسق ١٦١ و ١٩٠٠ و تروية بوسق ١٦٠٠ و الفوائد» موضوع . رواه العقيلي في «الضعفاء »(٤٦٧) وأبو عبدالله الفلاكي في «الفوائد» موضوع . رواه العقيلي في « الضعفاء »(٢/٨٩) وأبو عبدالله الفلاكي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً به .

قلت: وهذا سند واه جداً ، بل موضوع ، آفته يوسف بن السفر فإنه كذاب ، بل قال البيهقي: ﴿ هو في عداد من يضع الحديث » . وقد دلسه بقية مرة وأسقطه من الإسناد ، ورواه عن الأوزاعي مباشرة بصيغة العنعنة ، ولذلك اتهم بقية بأنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين ، وهذه الرواية من الشواهد على ذلك .

أخرجها العقيلي أيضاً وأبو عروبة الحراني في « جزء من حديثه » (ق ٢/١٠٠ ) وعبد الغني المقدسي في « الدعاء » (ق ٢/١٤٥ ) . ثم روى العقيلي من طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال :

« كان يقال : أفضل الدعاء الإلحاح على الله تبارك وتعالى والتضرع إليه » .

وقال العقيلي :

« حدیث عیسی بن یونس أولی ، ولعل بقیة أخذه عن یوسف بن السفر » .

قلت : والرواية الأولى تشهد لكون بقية إنما أخذه عن ابن السفر هذا الكذاب .

مطر فحسر الله على مطر فحسر الله على مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا : لم صنعت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهد بربه » رواه مسلم وأبو داود .

ضعيف . أخرجه البيهقي (٣/ ٣٥٩) عن يزيد بن الهاد أن النبي عليه

كان إذا سال السيل قال : فذكره إلا أنه قال : « فنتطهـ ر منه ، ونحمـ الله عليه » . وقال البيهقي :

« هذا منقطع » .

سَسِم هم وهو أنه 179 - وروي أنه عليه السلام كان يقول إذا سال السوادي عليه السلام كان يقول إذا سال السوادي على وهو وأنه عليه الله طهو رأ فنتطهر به » مسترج عمل الله عليه الله طهو رأ فنتطهر به »

هو لحديث ١٧٧ صحيح . رواه مسلم (٢٦/٣) وأبو داود (١٠٠٥) وكذا المنافي ١٣٥٥ البيهقي (٣/ ٥١٠) وأحد (٣/ ١٣٣ و ٢٦٧) . <

• ٦٨ - (حديث الصحيحين عن أنس أن النبي على قال: « اللهم حوالينا ، ولا علينا ، اللهم على الأكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر») ص ١٦١

صحيح . وهو في الصحيحين كما قال ، وقد سبق تخريجه رقم (٤١٦) .

صحیح . أخرجه مالك ( ١/ ١٩٢/ ٤ ) وعنه البخاري (٢١٧/١) وكذا مسلم (١/ ٥٩) وأبو عوانة (١/ ٢٦) وأبو داود (٣٩ ،٩٠) والبيهقي (٣/ ٣٥٧) وأحمد (١١٧/٤) كلهم من طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عبيدالله بن عبدالله عن زيد بن خالد الجهني . ثم أخرجه البخاري (٣/ ١١٠) وأبو عوانة والنسائي (٢٢٧) .

## كناب الجنائر

صحیح . أخرجه النسائي (١/ ٢٥٨) والترمذي (٢/ ٥٠) وابن ماجه (٢/ ٤٢٨) وابن حبان ( ٢٥٥٩ ـ ٢٥٦٢) والحاكم (٤/ ٣٢١) وابن شاذان الأزجي في « الفوائد المنتقاة » ( 7/1.7/7) والخطيب (1/3.7/7) والخطيب (1/3.7/7) وابن عساكر (1/3.7/7) والضياء المقدسي في « المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق 1/7.7/7) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

قلت: بل هو سند حسن ، وقال الترمذي:

« حدیث حسن غریب » .

قلت : بل هو حديث صحيح . فإن له شواهد كثيرة كما يأتي ، وزاد المقدسي : « قيل : وما هادم اللذات ؟ قال : الموت » .

وسندها ضعيف. وزاد الأزجي:

« فها ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه ، ولا في ضيق إلا وسعه عليه » .

وإسنادها واه جداً فيه محمد بن يونس الكديمي وهو متهم بالوضع ، لكن رواه ابن حبان من طريق أخرى عن محمد بن عمرو به . فإسنادها حسن أيضاً .

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر .

أخرجه أبو بكر الشافعي في « مجلسان » (7/1) والقاسم بن الحافظ ابن عساكر في « تعزية المسلم » ( ق 0.1/10 ) من طريق أبي عامر القاسم بن محمد الأسدي نا عبيدالله عن نافع عنه مرفوعاً به . وفيه الزيادة الثانية .

ورجاله موثقون غير القاسم هذا فأورده ابن أبي حاتم (٣/٣/١١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وله شاهد آخر من حديث أنس مرفوعاً به .

أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (٩/ ٢٥٢) والخطيب (٧٢/١٢ ـ ٧٧) والخطيب (٧٢/١٢ ـ ٧٣) والضياء المقدسي في « الأحاديث المختارة » (١/ ٢١٥) من طريق الطبراني من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس دون الزيادة .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .

وعن عمر بن الخطاب مرفوعاً به مثل رواية المقدسي عن أبي هريرة .

أحرجه أبو نعيم (٦/ ٣٥٥) من طريق عبدالملك بن يزيد ثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه .

ورجاله ثقات غير عبدالملك بن يزيد قال الذهبي:

« لا يدري من هو . » .

۱۹۳۳ ( حدیث : « لا یتمنین أحدکم الموت لضر أصابه » الحدیث . متفق علیه ) . ص ۱۹۳ .

صحیح . أخرجه البخاري ( ٤٨/٤ و ١٩٦ ) ومسلم ( ١٨٢ ) وأبو داود ( ١٩٠٨ و ٣١٠ و ١٩٠٩ ) والنسائي (١/ ٢٥٨) والترمذي (١/ ١٨٢) وابن ماجه (٤٢٦٥) والبيهقي ( ٣/ ٣٧٧ ) وأحمد ( ٣/ ١٠١ و ١٠١ و ١٠١ و ١٩٥١ و ٢٠٠٥ و ٢٤٧ و ٢٤٠١ ) من طرق عن أنس مرفوعاً به ، وتمامه :

« فإن كان لا بد فاعلاً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي » .

وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

3٨٤ ـ (حديث: «وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»). ص ١٦٣

صحیح . رواه الإمام أحمد (٣٦٨/١) : ثنا عبد الرزاق : أنا معمر عن أبي قلابة عن ابن عباس أن النبي على قال :

«أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة - أحسبه يعني في النوم - فقال: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا ، قال النبي على: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال: نحري فعلمت ما في السياوات وما في الأرض ، ثم قال: يا محمد! أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: نعم ، يختصمون في الكفارات والدرجات ، قال: وما الكفارات والدرجات؟ قال: المكث في المساجد ، والمشي على الأقدام إلى الجمعات ، وإبلاغ الوضوء في المكاره ، ومن فعل ذلك عاش بخير ، ومات بخير ، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه ، وقل يا محمد إذا صليت: اللهم إني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون ، قال: والدرجات بذل الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام » .

وأخرجه الترمذي ( ٢/ ٢١٤ ـ ٢١٥ ) من هذا الوجه وقال :

« قد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس رجلاً » .

ثم ساقه من طريق معاذ بن هشام : حدثني أبي عن أبي قلابة عن خالد ابن اللجلاج عن ابن عباس به نحوه ، دون قوله : « وقل يا محمد . . . » وقال :

« هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » .

قلت: وهو مضطرب كها بينه البيهقي في « الأسهاء والصفات » ( ١٩٨ - ٢٠٨) وزاده بياناً ابن خزيمة في « التوحيد » ( ١٤٠ - ١٤٥) وقال: إنه خبر يتوهم كثير من طلاب العلم أنه خبر صحيح ، وليس كذلك عند علهاء الحديث » . وقال ابن نصر في « قيام الليل » ( ص ١٨ ) : « هذا حديث اضطرب الرواة في إسناده ، وليس يثبت عند أهل المعرفة بالحديث » وقال البيهقي في خاتمة الكلام عليه : « وفي ثبوت هذا الحديث نظر » . والله أعلم .

لكن له شاهد من حديث معاذ بن جبل قال:

« احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح ، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس ، فخرج رسول الله وسلي ، فتوب بالصلاة وصلى ، وتجوز في صلاته فلما سلم قال : كما أنتم على مصافكم ، ثم أقبل علينا ، فقال : إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة ، إني قمت من الليل ، فصليت ما قدر لي ، فنعست في صلاتي حتى استيقظت ، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة ، فقال : يا محمد ! أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى . الحديث نحوه دون قوله : « ومن فعل ذلك . . . ولدته أمه » .

أخرجه أحمد (٧٤٣/٥) والترمذي وقال :

« حسن صحيح ، سألت محمد بن اسهاعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال : حسن صحيح » .

٦٨٥ – (حديث البراء: «أمرنا رسول الله ﷺ باتباع الجنائـز
 وعيادة المرضى » متفق عليه ) . ص ١٦٣

و٢٨٧ و٢٩٩) عن البراء بن عازب قال:

« أمرنا رسول الله على بسبع ، ونهانا عن سبع ، أمرنا باتباع الجنائنز ، وعيادة المريض ، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، وإبراز القسم ، ورد السلام ( وفي رواية : وإفشاء السلام ) وتشميت العاطس ، ونهانا عن آنية الفضة [ وعن المياثر ] وخاتم الذهب ، والحرير ، والديباج ، والقسي والاستبرق » .

والسياق للبخاري ، والرواية الأخرى لمسلم ، وهي رواية للبخاري .

(تنبيه) استدل المصنف بالحديث على أنه يسن عيادة المريض المسلم، وهو مع كونه مطلقاً غير مقيد بالمسلم فقد صح أنه على عاد غلاماً من اليهود كان يخدمه على ، فدعاه إلى الإسلام، وسيأتي في « الجهاد » رقم (١٢٥٩)، فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة . والله أعلم .

١٦٢ - (قوله على : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » ) . ص ١٦٣ .

صحيح . مسلم (٣/ ٣٧) وأبو داود (٣١ ١٧) والنسائي ( ١/ ٢٥٩) والترمذي (١/ ١٨٢) وابن ماجه (١٤٤٥) والبيهقي ( ٣/ ٣٨٣) وأحمد (٣/٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٧٥) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً، وقال الترمذي : «حديث حسن غريب صحيح» .

ومسلم وابن ماجه (١٤٤٤) وابن الجار ود (٢٥٦) والبيهقي وابن حبان في صحيحه ( ٧١٩ ـ موارد ) من حديث أبي هريرة .

والنسائي (١/ ٢٥٩) وسنده صحيح.

١٦٨٧ - ( قوله ﷺ : « من كان آخر كلامـه لا إلـه إلا الله دخـل
 الجنة » . رواه أبو داود ) . ص ١٦٣

حسن . أبو داود (٣١١٦) والحاكم (١/ ٣٥١) وابن منده في

«التوحيد» (ق ٧/٤٨) وأحمد (٥/٢٣٣) من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعاً به .

وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي .

قلت: ورجاله ثقات كلهم ، غير صالح بن أبي عُريب قال ابن منده: «مصري مشهور». وقال ابن القطان: «لا يعرف حاله، ولا يعرف من روى عنه غير عبد الحميد بن جعفر» قال الذهبي: «قلت: بلى ، روى عنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة ، وغيرهم ، له أحاديث ، وثقه ابن حبان»

قلت : فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى .

وقد وجدت له شاهداً من حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ٧١٩ ـ موارد ) من طريق محمد بن اسهاعيل الفارسي حدثنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

« لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهر ، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه » .

قلت : ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد بن اسهاعيل هذا ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال : « يغرب » كما في « اللسان » وقال :

« وهذه الزيادة ( يعني من كان آخر . . . ) أخرجها البزار من وجه آخر وليس عنده التقييد بالآخرية » .

۱۹۸۸ ــ ( عن معقل بن يسار : « اقرؤ وا ياسين على موتاكم » رواه أبو داود ) . ص ۱۹۳

ضعيف أخرجه أبو داود (٣١٢١) وابن أبي شيبة (٤/٤٧ طبع الهند) وابن ماجه (١٤٤٨) والحاكم (١/ ٥٦٥) والبيهقي (٣٨٣/٣) والطيالسي الهند) وأحمد (٥٦٥ و٧٢) والضياء المقدسي في «عواليه» (ق ١٣ ـ ١٤)

من طريق سليان التيمي عن أبي عثمان ـ وليس بالنهدي ـ عن أبيه عن معقل بن يسار به . وقال الحاكم :

« أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي ، والقول فيه قول ابن المبارك ، إذ الزيادة من الثقة مقبولة » . ووافقه الذهبي .

قلت: هوكما قالا: أن القول فيه قول ابن المبارك ، ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي نفسه في « الميزان » فقال في ترجمة أبي عثمان هذا: « عن أبيه عن أنس ، لا يعرف ، قال ابن المديني: لم يروعنه غير سليان التيمي . قلت: أما النهدى فثقة إمام » .

قلت: وتمام كلام ابن المديني: « وهو مجهول ». وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » (٢/ ٣٢٦) على قاعدته في تعديل المجهولين!

ثم إن في الحديث علة أخرى وهي الاضطراب ، فبعض الرواة يقول : «عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل » وبعضهم : «عن أبي عثمان عن معقل » لا يقول : «عن أبيه » ، وأبوه غير معروف أيضاً ! فهذه ثلاث علل :

١ ـ جهالة أبي عثمان .

٢ \_ جهالة أبيه .

٣ \_ الاضطراب .

وقد أعله بذلك ابن القطان كما في « التلخيص » (١٥٣) وقال :

« ونقل ابو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ، ولا يصح في الباب حديث » .

وأما ما في « المسند » (٤/ ١٠٥) من طريق صفوان : حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه ، فقال : هل منكم من أحد يقرأ (يس) ، قال : فقرأ ها صالح بن شريح السكوني ، فلما بلغ أربعين منها قبض ، قال : فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها ، قال صفوان : وقرأ ها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد » .

قلت : فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث رضي الله عنه ، ورجاله ثقات غير المشيخة فإنهم لم يسموا ، فهم مجهولون ، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيا وهم من التابعين . وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ :

« إذا قرئت . . . » فضعيف مقطوع . وقد وصله بعض المتروكين والمتهمين بلفظ :

« ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلا هون الله عليه » .

رواه أبونعيم في « أخبار أصبهان » (١/ ١٨٨) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعاً به .

ومروان هذا قال أحمد والنسائي: « ليس بثقة » وقال الساجي وأبوعروبة الحراني: « يضع الحديث » . ومن طريقه رواه الديلمي إلا أنه قال : « عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الله ﷺ » . كما في « التلخيص » ( ١٥٣ ) .

## ٦٨٩ ــ ( قال حذيفة « وجهوني إلى القبلة » ) . ص ١٦٥

لم أجده عن حذيفة ، وإنما روي عن البراء بن معرور ، من طريق نعيم ابن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه :

« أن النبي على حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ، فقالوا : توفي ، وأوصى بثلثه لك يا رسول الله ، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال رسول الله على ولده ، ثم ذهب فقال رسول الله على ولده ، ثم ذهب فصلى عليه ، فقال : اللهم اغفرله ، وارحمه ، وأدخله جنتك ، وقد فعلت » .

أخرجه الحاكم (١/ ٣٥٣ \_ ٣٥٤) وعنه البيهقي (٣/ ٣٨٤) وقال الحاكم :

« هذا حديث صحيح ، فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد ، واحتج

مسلم بالدراوردي ، ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحـديث» . ووافقه الذهبي . وليس كذلك ، فإن فيه علتين :

الأولى : نعيم بن حماد فإنه ضعيف ، ولم يحتج به البخاري كما زعم الحاكم ! وإنما أخرج له مقروناً بغيره كما قال الذهبي نفسه في « الميزان » !

الثانية:الإرسال ، فإن عبدالله بن أبي قتادة أبو يحيى ليس صحابياً بل هو تابعي ابن صحابي ، وقد وهم في هذا الإسناد جماعة توهموه متصلاً ، أولهم الحاكم نفسه ثم الذهبي ، فإنها لو تنبها لإرساله لما صححاه ، ثم الزيلعي ، فقد ساقه في « نصب الراية » (٢/ ٢٥٣) من طريق الحاكم عن نعيم بن حماد (١) به كما ذكرناه إلا أنه زاد في السند : « عن أبي قتادة » فصار السند بذلك متصلاً! ولا أصل لهذه الزيادة عند الحاكم أصلاً . وقد يقال : لعلها وقعت في بعض نسخ المستدرك . فالجواب : أن ذلك أمر محتمل ، لكن يدفعه أن البيهقي قد رواه من طريق الحاكم بدونها كما تقدم .

ثم جاء الحافظ ابن حجر فتبع الزيلعي على هذا الوهم في « الدراية » (١٤٠)! ثم زاد عليه فقال في « التلخيص » (١٥٢) :

« رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة »!

وتبعه على ذلك الشوكاني في « نيل الأوطار »! (٣/ ٢٤٩) ثم أبو الطيب صديق حسن خان في « الروضة الندية » (١/ ١٦٠) ، وكذا الصنعاني فيا يتعلق بالحاكم (٢/ ٢٢١)!

وأعجب من ذلك في الوهم وغلبة المتابعة عليه أن المعلق الفاضل على « نصب الراية » في هذا الموضع أشار في تعليقه إلى مكان إخراج الحاكم والبيهقي للحديث فذكر الجزء والصفحة على ما نقلته آنفاً! وليس في ذلك تلك الزيادة!

وأعجب من ذلك كله أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نقل الحديث في تعليقه على « الروضة (١/ ١٦١) عن المستدرك بالجزء والصفحة المتقدمين وساق

<sup>(</sup>١) ووقع في « نصب الراية » : « وعن نعيم عن حماد بن عبد العزيز » . وهذا خطأ مطبعي فاحش .

سنده كما سقناه تماماً ، ثم قال « إنه مرسل لأن يحيى رواه عن أبيه ، وأبوه تابعي » . فأصاب ، ثم استدرك فقال :

« وبعد البحث تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخين ، فقد وجدت الحديث في «السنن الكبرى» للبيهقي رواه الحاكم بإسناده وفيه « عن يحيى بن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه » فالحديث إذن من حديث أبي قتادة وليس حديثاً مرسلاً ، والحمد لله » .

قلت: وأنا أقول الحمد لله على كل حال ، غير أن ما نقله عن البيهقي هو عين ما نقله عن الحاكم وحكم بإرساله ، كما يبدو بأدنى تأمل ، فالحديث مرسل .

وهذا الوهم الذي نقلته عن هؤلاء العلماء وكيف أنهم تتابعوا عليه من أغرب ما وقفت عليه حتى اليوم من الأوهام . وسبحان الله الذي لا يسهو ولا ينام! وذلك من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد ، والأخذ بوسائل التحقق ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ، والله تعالى هو الموفق والمعين ، لا إله إلا هو ولا معبود غيره .

ثم روى البيهقي بسند صحيح عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك في قصة ذكرها قال:

« وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حياً وميتاً » .

وقال البيهقي :

« وهومرسل جيد ، ويذكر عن الحسن قال : ذكر عمر الكعبة فقال : والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ، ونوجه إليها موتانا » .

• ٦٩٠ (قال على عن البيت الحرام: « قبلتكم أحياء وأمواتاً » . رواه أبو داود ). ص ١٦٥

حسن . رواه أبو داود (٢٨٧٥) وكذا النسائي (٢/ ١٦٥) والطحاوي في

«المشكل» (١/٣٨٣) والحاكم (١/٥٥ و٤/٥٩) والبيهقي (٣/٨٠٤ - ٥٠٤) من طريق عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة - أن رسول الله على قال في حجة الوداع : « ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبن عليه ، ويصوم رمضان يحسب صومه ، يرى أنه عليه حق ، ويعطي زكاة ماله يحتسبها ، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها . ثم إن رجلاً سأله فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ فقال : هن تسع : إشراك بالله ، وقتل نفس مؤمن بغير حق ، وفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً » ثم قال : "لا يموت رجل لم يعمل واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً » ثم قال : "لا يموت رجل لم يعمل مصاريع من ذهب » .

والسياق للبيهقي وقال:

« سقط من كتابي أو من كتاب شيخي ( يعني الحاكم ): السحر » .

وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي .

كذا قالا وعبد الحميد هذا قال الذهبي نفسه في « الميزان » :

« لا يعرف ، وقد وثقه بعضهم ( يعني ابن حبان ) قال البخاري : روى عن عبيد بن عمير ، في حديثه نظر . قلت : حديثه عن أبيه : الكبائسر تسع . . . » .

وله شاهد من حديث ابن عمر ، يرويه أيوب عن طيسلة بن علي قال : سألت ابن عمر ـ وهو في أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه \_ فقلت له : يرحمك الله : حدثني عن الكبائر ، فقال : قال رسول الله على :

« الكبائر الإشراك بالله ، وقذف المحصنة ، فقلت : اقتل الـدم؟ قال : نعم ، ورغماً ، وقتل النفس المؤمنة ، والفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً » .

أحرجه البيهقي . وأيوب بن عتبة قال الحافظ في « التلخيص » ص ١٥٢ :

« وهو ضعيف ، وقد اختلف عليه فيه » .

قلت: وضعف عتبة من قبل حفظه ، لا من أجل تهمة في نفسه ، فحديثه حسن في الشواهد ، وبقية رجاله ثقات كلهم غير طَيْسلة بن على وقد ذكره ابن حبان في « الثقات » (١/ ٩٩) وروى عنه جماعة ، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى .

۱۹۱ - ( روى البيهقي عن بكر بن عبدالله المزني ولفظه « وعلى ملة رسول الله » ) . ص ۱۶٤

مقطوع. ولفظه بتامه عن بكر بن عبدالله قال:

« إذا غمضت الميت فقل : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله ﷺ ، وإذا حملته ، فقل : بسم الله ، ثم سبح ما دمت تحمله » .

رواه البيهقي (٣/ ٣٨٥) بسند صحيح عنه . وهو مقطوع لأنه موقوف على التابعي وهو بكر بن عبدالله هذا ، ولا تثبت السنة بقول تابعي . وروى ابن أبي شيبة (٧٦/٤) الشطر الأول منه .

قلت: والصحيح أن هذا الكلام يقال عند إنزال الميت في اللحدكما رواه عبدالله بن عمر مرفوعاً ، ويأتي (٧٤٧).

١٩٢ - (حديث عائشة وابن عباس : « أن أبا بكر قبل النبي ﷺ
 بعد موته » . رواه البخاري والنسائي ) . ص ١٦٤ .

صحیح. البخاری (٤/٥٥) والنسائی (١/ ٢٦٠) وابن ماجه (١٤٥٧) وأبن ماجه (١٤٥٧) وأحمد (٦/ ٥٥) وابن أبي شيبة (٤/ ٦٣) عن موسى بن أبي عائشة عن عبيدالله ابن عبدالله عن عائشة وابن عباس:

« أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميت » .

وفى رواية :

« ثم أكب عليه فقبَّله ثم بكي » .

وسنده صحيح على شرط مسلم .

وفي أخرى له (٦/٣١) :

« فوضع فمه بين عينيه ، ووضع يديه على صدغيه ، وقـال : وانبياه ، واخليلاه واصفياه ! » .

وسنده صحيح أيضاً .

۱۹۳ - (قالت عائشة: «قبَّل النبي ﷺ عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه ». رواه أحمد والترمذي وصححه). ص ١٦٤

ضعيف . أخرجه أحمد ( ٣/٦٦ و ٥٥ و ٢٠٦٦ ) والترمذي (١/ ١٨٤) وكذا أبو داود (٣٦١٣) والحاكم (١/ ٣٦١) والبيهقي (٣/ ٣٦١) والطيالسي (١٤١٥) من طريق عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عنها . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » . وقال الحاكم :

« هذا حديث متداول بين الأئمة ، إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيدالله » . وكذا قال الذهبي .

قلت: وعاصم هذا ضعيف كما في « التقريب » .

١٩٤ - ( قوله ﷺ في الذي وقصته ناقته « اغسلوه بماء وسدر ،
 وكفنوه في ثوبيه » متفق عليه ) . ص ١٦٤

« أن رجلاً كان مع رسول الله على محرماً فوقصته ناقته فهات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً » ، وفي رواية « ملبياً » . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

٦٩٥ - (قال ابن عمر « لا يغسل موتـاكم إلا المأمونـون » ) .
 ص ١٦٤
 لم أجده

٦٩٦ - (حديث « أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسهاء بنت عميس فقامت (١) بذلك »).

ضعيف . أخرجه البيهقي (٣٩٧/٣) من طريق محمد بن عمر ثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري ، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : « توفي أبو بكر رضي الله عنه ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة ،

<sup>(</sup>١) الأصل « فقدمت »

سنة ثلاث عشرة ، وأوصى أن تغسله أسهاء بنت عميس امرأته ، وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن » .

قلت : وهذا سنده واه جداً ، محمد بن عمر هو الواقدي وهو متروك ، وقد قال البيهقي عقبه :

« وهذا الحديث الموصول وإن كان راويه الواقدي فليس بالقوي ، وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة،وعن عطاء بن أبي رباح عن سعد بن إبراهيم أن أسهاء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه .

قلت : وبعض هذه المراسيل في ابن أبي شيبة (٢/٤) .

۱۹۷ - (حدیث : « أن أنساً أوصى أن یغسله محمد بن سیرین ، ففعل » ) . ص ۱٦٥

لم أقف على إسناده .

٦٩٨ – (حديث علي « لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت » رواه أبو داود ) . ص ١٦٥

ضعيف جداً . وقد سبق تخريجه في « شروط الصلاة » رقم (٢٦٩).

٦٩٩ ـ (روي حديث « أن علياً غسل النبي ﷺ وبيده خرقة عسم بها ما تحت القميص » . ذكره المروزي عن أحمد) .

لـم أقف على سنـده . وروى مالك (١/٢٢٢/١) وعنــه الشافعــي . وروى مالك (٢٠٩/١) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ غسل في قميص .

قال ابن عبد البر: « أرسله رواة الموطأ ، إلا سعيد بن عفير فقال « عن عائشة » .

ثم رأيت في « التلخيص » (١٥٤) ما نصه :

« وروى الحاكم عن عبدالله بن الحارث قال : غسل النبي على ، وعلى

يد على خرقة يغسله ، فأدخل يده تحت القميص يغسله والقميص عليه » .

وقد سكت على إسناده ، وما أظنه يصح ، ولم يتيسر لي الوقوف عليه الآن وقد راجعته في مظانه من « المستدرك » وقد ثبت من حديث عائشة أنهم كانوا يغسلونه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه كما يأتي بعد حديثين .

ثم وجدته في ابن أبي شيبة (٧٧/٤) وسنن البيهقي (٣/ ٣٨٨) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث بن نوفل أن علياً رضي الله عنه غسل النبي على ، وعلى النبي قميص وبيد على رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص .

قلت : وعلته يزيد هذا وهو القرشي قال الحافظ في « التقريب » : « ضعيف كبر ، فتغير صار يتلقن » .

٧٠٠ ( قوله ﷺ لعائشة : « لو مُت قبلي لغسلتك وكفنتك » .
 رواه ابن ماجه ) . ص ١٦٥

صحیح. رواه ابن ماجه (۱٤٦٥) من طریق أحمد ، وهو في « المسند» (7/7) وعنه الدارقطني (1/7) ، والدارمي (1/7) وعنه الدارقطني (1/7) ، والدارمي (1/7) وابيهقي (1/7) وابن هشام في « النسيرة » (1/7/7) عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن عائشة قالت :

« رجع إلى رسول الله على ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي ، وأنا أقول : وارأساه ، قال : بل أنا وارأساه ، قال : ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك ؟ قلت : لكني ، أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي ، فأعرست فيه ببعض نسائك ! قالت فتبسم رسول الله على ، ثم بدىء بوجعه الذي مات فيه »

ورواه ابن حبان أيضاً في صحيحه كما في « التلخيص » (١٥٤) قال : « وأعله البيهقي بابن اسحاق » .

قلت : قد صرح بالتحديث في « السيرة » فأمنا بذلك تدليسه ، فالحديث حسن ، ثم قال الحافظ :

« ولم يتفرد به ، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي ، وأما ابن الجوزي فقال : لم يقل «غسلتك» إلا ابن اسحاق . وأصله في البخاري بلفظ : : ذاك لوكان وأناحي ، فأستغفر لك وأدعو لك » .

قلت : رواية صالح في « المسند » (٦/ ١٤٤) عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت :

« دخل على رسول الله على اليوم الذي بدىء فيه فقلت : وارأساه ، فقال : وددت أن ذلك كان وأناحي ، فهيأتك ودفنتك ، قالت : فقلت ـ غيرى ـ : كأني بك في ذلك اليوم عروساً ببعض نسائك ! قال : وأنا وارأساه ، ادعوا لي أباك وأخاك ، حتى اكتب لأبي بكر كتاباً فإني أخاف أن يقول قائل ، أو يتمنى متمن : أنا أولى ، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر » .

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وهو في البخاري (٤/٤) من طريق القاسم بن محمد قال: «قالت عائشة: وارأساه، فقال رسول الله على : ذلك لوكان وأناحي، فأستغفر لك، وأدعو لك، فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي! ولوكان ذلك لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك! فقال النبي على : بل أنا وارأساه! لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله مؤمنون، أو يدفع المؤمنون،

قلت: فقول صالح بن كيسان في رواية: « فهيأتك » نص عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل والكفن والصلاة فهو بمعنى قول ابن اسحاق في روايته: « فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك » . فالحديث بهذه المتابعة صحيح . والله أعلم .

(تنبيه): تبين من تخريج الحديث أن الغسل فيه بلفظ: « فغسلتك » والمصنف أورده تبعاً للرافعي أو غيره بلفظ « لغسلتك » باللام وهو تحريف ، والصواب « فغسلتك » بالفاء ، والفرق بينها أن الأولى شرطية ، الثانية للتمني . كما في « التلخيص » .

٧٠١ - (حديث « غسل على فاطمة رضي الله عنها » ) . ص ١٦٥

حسن . أخرجه الحاكم ( ١٦٣/٣ ـ ١٦٤ ) وعنه البيهقي ( ٣/ ٣٩٦ ـ ٣٩٠ ) من طريق محمد بن موسى عن عوف بن محمد بن علي وعمارة بن المهاجر عن أم جعفر زوجة محمد بن علي قالت : حدثتني اسماء بنت عميس قالت :

« غسلت أنا وعلى فاطمة بنت رسول الله ﷺ » .

قلت: ورجاله ثقات معروفون غير أم جعفر هذه ويقال لها أم عوف لم يرو عنها غير ابنها عوف وأم عيسى الجزار ويقال لها الخزاعية. ولم يوثقها أحد، وفي « التقريب»: « مقبولة ». وقال الحافظ في « التلخيص » (١٧٠) بعدما عزاه للبيهقي:

« وإسناده حسن ، وقد احتج به أحمد وابن المنذر ، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما » .

٧٠٢ – حديث عائشة « لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل
 رسول الله ﷺ إلا نساؤه » رواه أحمد وأبو داود ) . ص ١٦٥ – ١٦٦

حسن . أخرجه أبو داود (٣١٤١) وكذا الحاكم (٣/ ٥٩) والبيهقي (٣/ ٣٩) وأحمد (٢/ ٢٦٧) عن محمد بن اسحاق حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبدالله بن الزبير قال • سمعت عائشة تقول :

« لما أرادوا غسل النبي قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا؟ أم نغسله وعليه ثيابه ، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ، لا يدرون

من هو: أن اغسلوا النبي على وعليه ثيابه ، فقاموا إلى رسول الله على فغسلوه وعليه قميصه ، يصبون الماء فوق القميص ، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم ، وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه » .

قلت : وإسناده حسن ، وأما الحاكم فقال : « صحيح على شرط مسلم » وأقره الذهبي ! وابن اسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة .

٧٠٣ - (حديث « لمامات إبراهيم بن النبي علي غسله النساء » ) ص ١٦٦

لم أقف عليه.

٧٠٤ \_ ( حديث « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » رواه الجماعة ).

صحيح . أخرجه البخاري ( ٣١٧/١ و٣١٨ و٣١٩) ومسلم (٣/٧٤ و٤٨) وغيرهم وقد تقدم في « الطهارة » ( رقم ١٢٩ ) .

٠٠٥ \_ (حديث « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ) .

صحيح . وتقدم (٣١٤) .

٧٠٦ - (حديث (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن عاد وسدر »).

صحيح ، وهو رواية من حديث أم عطية المتقدم (١٢٩) .

٧٠٧ \_ (حديث « أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم » . رواه البخاري من حديث جابر ) . ص ١٦٧

صحيح . أخرجه البخاري ( ١/ ٣٣٧ و٣٣٨ و٣٣٨ و٣٣٨ و٣٣٩ و٣٣٩ عن جابر بن عبدالله قال :

« كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب واحد ثم يقول :

أيهما أكثر أحذاً للقرآن ، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد ، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يغسلوا ، ولم يصل عليهم » .

وأخرجه أبو داود ( ٣١٣٨ و٣١٣٩ ) والنسائي (١/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ) وابن ماجه (١٥١٤) والبيهقي (٤/٤) وكذا ابن الجارود (٢٧٠) .

ورواه أحمد (٣/ ٢٩٩) من طريق الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبدالله عن النبي على أنه قال في قتلي أحد :

« لا تغسلوهم ، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة » ولم يصلُّ عليهم .

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، وعبد ربه هو عبد ربه بن سعيد كما جاء في الجزء الثالث من « الأمالي » للمحاملي رواية الأصبهانيين وهو ثقة مشهور كما قال في « التعجيل » .

 $V \cdot V = ($  حدیث سعید بن زید مرفوعاً : « من قتل دون دینه فهو شهید ، ومن قتل دون دمه فهو شهید ، ومن قتل دون ماله فهو شهید » . رواه أبو داود والترمذي وصححه ) . ص ۱٦۷

صحيح . أخرجه أبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١/ ٢٦٦) وكذا النسائي (١/ ١٧٣) والبيهقي (٨/ ١٨٧) وأحمد (١/ ١٩٠) من طريق أبي عبيدة ابن محمد بن عار بن ياسرعن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد به وأخرج الطيالسي (٢٣٤) الجملة الثانية والثالثة منه ، وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

قلت: وسنده صحیح، ثم أخرج هو والنسائی وابس ماجه (۲۵۸۰) والطیالسی (۲۶۰) وأحمد (۱۸۷/۱ و۱۸۸ و۱۸۹۹) من طریق أخری عن زید مرفوعاً، الجملة الثانیة فقط.

وإسنادها صحيح أيضاً ، وقد جاء الحديث مفرقاً من طرق كشيرة عن جماعة من الصحابة وقد سقت أحاديثهم وخرجتها في كتابي « أحكام الجنائز » .

٧٠٩ \_ (حديث « أمره ﷺ بدفن شهداء أحد بدمائهم » ) . صحيح ، وتقدم قبل حديث .

٧١٠ ـ (حديث ابن عباس « أن النبي على أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا [ في ] (١) ثيابهم بدمائهم » رواه أبو داود وابن ماجه ) . ص ١٦٧

ضعيف . أخرجه أبو داود (٣١٣٤) وابن ماجه (١٥١٥) وكذا البيهقي (١٤٤) وأحمد (٢٤٧/١) كلهم من طريق على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

قلت : وهذا سند ضعيف ، عطاء بن السائب كان اختلط ، وعلى بن عاصم صدوق ، لكنه كان نخطىء ويصركها قال الحافظ .

٧١١ - (حديث أن صفية : « أرسلت إلى النبي عَلَيْ ثوبين ليكفن مزة فيهما فكفنه بأحدهما وكفن في الآخر رجلاً آخر » . قال يعقوب بن شيبة : هو صالح الإسناد ) . ص ١٦٧

صحيح . أخرجه أحمد (١٦٥/١) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن عروة قال : أخبرني أبي الزبير رضي الله عنه :

« أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى ، قال : فكره النبي التي أن تراهم ، فقال : المرأة المرأة ، قال الزبير رضي الله عنه : فتوسمت أنها أمي صفية ، قال : فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى ، قال : فلومت في صدري ، وكانت امرأة جلدة ، قالت :

<sup>(1)</sup> سقطت من الاصل ، واستدركتها من ابن ماجه .

إليك لا أرض لك ، قال : فقلت : إن رسول الله على عزم عليك ، قال : فوقفت وأخرجت ثوبين معها ، فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة ، فقد بلغني مقتله ، فكفنوه فيهما ، قال : فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة ، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل ، قد فعل به كما فعل بحمزة ، قال : فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين ، والأنصاري لا كفن له ، فقلنا لحمزة ثوب ، وللأنصاري ثوب ، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر ، فأقرعنا بينهما ، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له .

قلت: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات غير أن ابن أبي الزناد تغير حفظه ، لكن تابعه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أنبأنا هشام بن عروة به نحوه .

أخرجه البيهقي (٣/ ٢٠١) وسنده صحيح.

۷۱۲ - (حدیث « أن النبي غیر غسل سعد بن معاذ وصلی علیه وکان شهیداً » ) . ص ۱۹۷

لم أجده بهذا السياق ، وروى أحمد (٣٦٠/٣) من طريق محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال :

« خرجنا مع رسول الله على يوماً إلى سعد بن معاذ حين توفي ، قال : فلما صلى عليه رسول الله وضع في قبره ، وسوي عليه ، سبح رسول الله ، فسبحنا طويلاً ، ثم كبر فكبرنا ، فقيل : يا رسول الله لم سبحت ثم كبرت ؟ قال : لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه » .

ورجاله ثقات غير محمود هذا ، فقال الحسيني : « فيه نظر » . وقال الحافظ في « التعجيل » : « لم يذكره البخاري ولا من تبعه ».

وأخرج مسلم (٧/ ١٥٠) والترمذي (٣١٧/٢) وأحمد ( ٣٩٦ و٣٤٩) من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : قال رسول الله على وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم :

« اهتزلها عرش الرحمن » . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وقد أخرجه البخاري (٣/ ١٠) وابن ماجه (١٥٨) من طريق أبي سفيان عن جابر نحوه ، دون موضع الشاهد منه « وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم » . وهو وإن لم يكن صريحاً في الصلاة عليه ، فهو قريب من ذلك لأن وضعها بين أيديهم إنما هو للصلاة عليها كها هو ظاهر بداهة .

٧١٧ - (حديث « أن النبي على قال يوم أحد : ما بال حنظلة بن الراهب !؟ إني رأيت الملائكة تغسله . قالوا : انه سمع الهائعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل » . رواه الطيالسي ) . ص ١٦٧ - ١٦٨

« إن صاحبكم تغسله الملائكة » . فسألوا صاحبته فقالت : إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب ، فقال رسول الله على : لذلك غسلته الملائكة » . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم » . وسكت عنه الذهبي ، وإنما هو حسن فقط ، للخلاف المعروف في ابن اسحاق ، ومسلم إنما أخرج له في المتابعات ، لكن قال الحافظ :

« وظاهره أن الضمير في قوله: « عبن جده » يعني جد عباد ، فيكون الحديث من مسند الزبير ، لأنه هو الذي يمكنه أن يسمع النبي في تلك الحال » . قلت: وحينئذ ففي السند انقطاع ، لأن عباداً لم يسمع من جده الزبير . والله أعلم . إلا أن للحديث شواهد يقوى بها ، فقال الحافظ عقب كلامه السابق :

« ورواه الحاكم في « الأكليل » من حديث أبي أسيد ، وفي إسناده ضعف ، ورواه ثابت السرقسطي في غريبه من طريق الزهري عن عروة مرسلاً ، ورواه الحاكم في « المستدرك » والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس ، وفي إسناد الحاكم معلى بن عبد البيهقي أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف جداً . وفي إسناد الحاكم معلى بن عبد الرحمن وهو متروك ، وفي إسناد الطبراني حجاج وهو مدلس ، رواه الثلاثة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس » .

قلت : وله شاهد آخر مِن حديث أنس قال :

« افتخر الحيان من الأوس والخزرج ، فقال الأوس : منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب ، ومنا من اهتز له عرش الرحمن ، ومنا من حمته الدبر عاصم ابن ثابت ، قال : فقال الخزرجيون : منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه أحد غيرهم : زيد بن ثابت ، وأبو زيد ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل » .

أخرجه ابن عساكر ( ٢/ ٢٩٦/ ١ ) وقال :

« هذا حديث حسن صحيح » . وهو كما قال .

(تنبيه) عزا المصنف الحديث للطيالسي ، وقد راجعت فيه مسند الزبير وابنه عبدالله ومسند عبدالله بن عباس وأبي أسيد وغيرهم فلم أجده ، ولم يورده مرتبه الشيخ البنا في كتاب الجنائز ولا في ترجمة حنظلة من « الفضائل » ، فالله أعلم .

## ۷۱۶ ـ ( حدیث « ادفنوهم بکلومهم » ) . ص ۱۶۸

صحیح. وفیه حدیثان من روایة جابر وابن عباس ، وقد مضیا (۷۰۷) و(۷۱۰) ، وفی روایة من طریق معمر عن الزهري عن ابن أبي صغیر ، عن جابر قال :

« لما كان يوم أحد أشرف النبي على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال: زملوهم بدمائهم ، فأني قد شهدت عليهم »

أخرجه أحمد ( ٥/ ٤٣١ ) بإسناد صحيح ، وأخرجه النسائي (٢٨٢/١) من

هذا الوجه ، لكن لم يذكر جابراً في سنده ، ولا قوله : « فإني . . . » وكذلك رواه الشافعي (١/ ٢١٠) من طريق سفيان عن الزهري ولفظه :

« شهدت على هؤلاء ، فزملوهم ، بدماثهم وكلومهم » . وهـو رواية لأحمد .

وصلی عمر علی رجل ؛ وصلی عمر علی عمر علی عمر علی عمر علی عظام بالشام ؛ وصلی أبو عبیدة علی رؤوس بالشام » روی ذلك عبدالله ابن أحمد ) . ص ۱۹۸

موقوفات ضعيفة . أما عن أبي عبيدة فقال الشافعي في « الأم » (٣٣٨/١) « قال بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد ( الأصل زيد ) عن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رؤوس . وهذا منقطع لأن خالداً ليس له سماع من أبي عبيدة ، على أنه معلق ، وقد وصله ابن أبي شيبة (٤/١٤٧) .

حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عمن حدثه أن أبا عبيدة . . . ثم قال : حدثنا وكيع عن عمر عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة مثله . وعمر هذا هو ابن هارون كما في « التلخيص » (١٧٠) وهنو متروك كما في « التقريب » .

وأما عن عمر ، فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق جابر عن عامر أن عمر فذكره .

وهذا واه أيضاً فإنه مع انقطاعه فيه جابر وهو ابن زيد الجعفي وهو متهم . وأما عن أبي أيوب . فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً ، وفيه رجل لم يسم .

۷۱٦ ـ (حدیث المغیرة « السقط یصلی علیه » رواه أبوداود والترمذی وصححه ) . ص ۱٦٨

صحيح . أخرجه أبو داود (٣١٨٠) والترمذي (١٩٢/١) والحاكم (٣٦٣/١) والحاكم (٣٦٣/١) والبيهقي (٨/٤) والطيالسي (٢٠١ و٧٠١) وأحمد (١٩٤٧/٢٤)

و ۲۶۸ ـ ۲۶۹ و ۲۶۹ و ۲۰۹ ) وابن أبي شيبة ( ۱۲۶/ و ۱۰۱ ) من طرق عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً به . ولفظ أبي داود وغيره :

« الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي يمشي خلفها وأمامها ، وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها ، والسقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط البخاري » . ووافقه الذهبي . وهـوكما قالا . قال الحافظ في « التلخيص » (١٥٧) :

« وصححه ابن حبان أيضاً ، لكن رواه الطبراني موقوفاً على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان . ورجح الدارقطني في العلل الموقوف» .

قلت : قد رفعه جماعة من الثقات عن زياد بن جبيركما تقدم ، والرفع زيادة من ثقة فيجب قبولها ، ولا مبرر لردها .

٧١٧ ـ (حديث على أنه قال للنبي ﷺ « إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال : اذهب فواره » رواه أبو داود والنسائي ) .

صحیح . رواه أبو داود (۳۲۱٤) والنسائي ( ۱/ ۲۸۲ ـ ۲۸۳ ) وابن أبي شيبة ( ٤/ ٩٥ و ١٤٢ ) والبيهقي (٣/ ٣٩٨) وأحمد ( ١٧/١ و١٣١ ) من طرق عن أبي اسحاق عن ناجية بن كعب عنه به . وتمامه :

« ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني ، فذهبت فواريته ، وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي » وزاد ابن أبي شيبة ومن بعده:

« بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء » .

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ناجية بن كعب وهو ثقة كما في « التقريب » ، وقال في « التلخيص » (١٥٧) :

« ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف، ولا يتبين وجه ضعفه وقد قال

الرافعي إنه حديث ثابت مشهور . قال ذلك في أماليه » .

قلت: ولعل وجه ضعفه عند البيهقي أنه من رواية أبي اسحاق وهو السبيعي وكان اختلط، والجواب أنه قد رواه عنه جماعة كها أشرنا إليه وفيهم سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه ، لأنه روى عنه قديماً قبل الاختلاط، فزال الإشكال.

على أن للحديث طريقاً آخر أخرجه أحمد (١٠٣/١) . وابنه في زوائده عليه (١٠٣/١) . وابنه في زوائده عليه (١/٩١ ـ ١٣٠ ) من طريق الحسن بن يزيد الأصم قال : سمعت السدي اسماعيل يذكره عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي به . وزاد في آخره :

« وكان على رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل » .

قلت : وهذا سند حسن رجاله رجال مسلم غير الحسن هذا فإنه صدوق يهم كما في « التقريب » ، وعزاه في « التلخيص » لأبي يعلى فقط !

وله طريق من مرسل الشعبي قال:

« لما مات أبو طالب جاء على إلى النبي ﷺ فقال : إن عمك الشيخ الكافر قد مات فها ترى فيه ؟ قال : أرى أن تغسله وتحنطه ، وأمره بالغسل » .

أخرجه ابن أبي شيبة عن الأجلح عنه .

وهذا مع إرساله ، فيه ضعف من قبل الأجلح ففيه كلام . وقوله « أرى أن تغسله » منكر مخالف للطريقين السابقين . والله أعلم .

۷۱۸ ـ (حديث: «كفنوه في ثوبيه » ـ متفق عليه).

صحيح . وتقدم بتامه رقم (٦٩٤) .

٧١٩ - («حديثأم عطية» فلم فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال:
 « أشعرنها إياه» لم يزد على ذلك . رواه البخارى).

صحيح · وتقدم في « الطهارة » (١٢٩)

٧٢٠ حديث « ولا تخمروا رأسه » .
 صحيح وهو قطعة من الحديث المشار إليه آنفاً (٦٩٤) .

٧٢١ ـ حديث « أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما » رواه البخاري .

صحيح . أخرجه البخاري (١/ ٣٤٩) من طريق عائشة قالت :

« دخلت على أبي بكر ، فقال : في كم كفنتم النبي هي ؟ قالت : قلت : في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عهامة ، وقال لها : في أي يوم توفي رسول الله على ؟ قالت : يوم الإثنين ، قال : وأي يوم هذا ؟ قالت : يوم الإثنين ، قال : أرجو فيها بيني وبين الليلة ، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه ، الإثنين ، قال : أرجو فيها بيني وبين الليلة ، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه ، به ردع من زعفران ، فقال : اغسلوا ثوبي هذا ، وزيدوا عليه ثوبين ، به ردع من زعفران ، فقال : إن هذا خكق ، قال : إن الحي أحق بالتجديد من الميت ، إنما هو للمهملة ، فلم يتوفحتى أمسى من ليلة الثلاثاء ، ودفن قبل أن يصبح » .

وأخرجه البيهقي ( ٣٩٩/٣ ) وأحمد ( ٦/ ٤٥ و١٣٢ ) وأخرج بعضه مسلم وغيره وهو الآتي بعده .

٧٢٧ – (حديث عائشة : «كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، أدرج فيها إدراجاً » . متفق عليه ) . ص ١٦٩

صحيح . ولم يخرجاه بهذا التام ، وإنما أخرجه أحمد ( ١١٨/٦ ) فقط بسند حسن . وأخرجه البخاري في الحديث الذي قبله دون قوله : «أدرج . . . » وقوله « جدديمانية » وكذا أخرجه مسلم (٣/ ٤٩) وأبو داود ( ٣١٥٦ و٣١٥٢) والنسائي (١/ ٢٦٨) والترمذي (١/ ١٨٦) وابسن ماجه ( ١٤٦٩) والبيهقي (٣/ ٣٩٩) والطيالسي (٣٥٤) وأحمد أيضاً (٦/ ٢١٤) وعند مسلم والترمذي وابن ماجه «يمانية» وزاد مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد « من

كرسف». وزاد مسلم وأبو داود وغيرهما: «قال: فذكر لعائشة قوله: «في ثوبين وبرد حبرة»، فقالت: «قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه». زاد مسلم: «فأحذها عبدالله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: «لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها! فباعها وتصدق بثمنها». وقال الترمذي:

« حدیث حسن صحیح » .

٧٢٣ - (حديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة النبي عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله على الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» رواه أبو داود). ص ١٧٠

ضعيف . رواه أبو داود (٣١٥٧) وأحمد (٣٨٠/٦) من طريق نوح ابن حكيم الثقفي \_ وكان قارئاً للقرآن \_ عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي على عن ليلي بنت قائف الثقفية به .

قلت : وهذا سند ضعيف ، نوح هذا مجهول كما في « التقريب » .

٧٢٤ - (حديث « أنه صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء » ) . ص ١٧٠

ضعيف . وقد مضى قريباً (٧١٠) .

## فصت

۱۷۱ - (حدیث: صلوا علی أطفال کم فإنهم [ من ] (۱) أفراط کم ). ص ۱۷۱

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركتها من ابن ماجه .

ضعیف جداً . رواه ابن ماجه (۱۰۰۹) من طریق البختری بن عبید عن أبي هریرة قال : قال النبی ﷺ : فذكره .

قلت : وهذا سند ضعيف جداً ، قال البوصيري في « الزوائد » (ق ٨/٩٤ ) :

« هذا إسناد ضعيف ، البختري بن عبيد ضعفه أبوحاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني ، وكذبه الأزدي ، وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم النقاش : روى عن أبيه موضوعات » .

قلت : وقال في « التقريب » . « ضعيف متروك ، وأبوه مجهول » . وقال في التلخيص » (١٥٧) :

« إسناده ضعيف».

٧٢٦ - (قوله ﷺ في الغال : « صلوا على صاحبكم » ) . ص

ضعيف. أخرجه أبو داود (۲۷۱۰) والنسائي (۲/۸۷۱) وابن ماجه (۲۸٤۸) والحاكم (۲۷۸/۱) والبيهقي (۱/۹۱) وأحمد (٥/١٩٢) من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني .

« أن رجلاً من أصحاب النبي على توفي يوم خيبر ، فذكروا ذلك لرسول الله على صاحبكم ، فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال : إن صاحبكم غل في سبيل الله ، ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين » .

وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ، ، وأظنهما لم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

قلت: أما أنهما لم يخرجاه ، فهو كذلك يقيناً ، وأما أنه على شرطهما

فليس كذلك لأن أبا عمرة هذا هو مولى زيد بن خالد الجهني ، قال الذهبي : «ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حبان » . قلت : فهو مجهول العين . وهناك أبو عمرة آخر يروي عن زيد بن خالد أيضاً والصواب فيه ابن أبي عمرة واسمه عبد الرحمن ، فهذا قد أخرج له مسلم ، فلعل الحاكم ظن أنه هذا ، أو ظن أنها واحد ، وقد فرقوا بينها . والله أعلم .

(تنبيه) وأما قوله على في الغلام اليهودي حين مات مسلماً: «صلوا على صاحبكم» فصحيح، وسيأتي قبيل «كتاب الأطعمة».

صحيح . وقد ورد من حديث جابر بن عبدالله ، وعمران بن حصين ، ومجمع بن جارية ، وحذيفة بن أسيد ، وأبي هريرة .

أما حديث جابر، فله عنه ثلاث طرق:

الأول عن أبي الزبير عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

« إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه » . قال : فقمنا فصففنا صفين .

أخرجه مسلم (٣/ ٥٥) والنسائي (١/ ٢٨٠) ، ولأحمد (٣/ ٣٥٥) الفعل منه .

« قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش ، فهلموا فصلُوا عليه ، فصففنا ، صلى النبي عليه ، ونحن صفوف » .

أخرجه البخاري (١/ ٣٣٢) ومسلم والنسائي (١/ ٢٨٠) والبيهقي والمرجه البخاري (٣/ ٢٥٠) والمفظ له . وسنده صحيح (٤/ ٥٠) وأحمد (٣/ ٢٩٥ ـ ٣١٩ و٣٦٩ و٠٠٠ ) واللفظ له .

على شرط الشيخين ، ولفظ النسائي قبل رواية أبي الزبير إلا أنه قال :

« فصف بنا كما يصف على الجنازة ، وصلى عليه » . وفي رواية لأحمد :

« صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم » . قال : فصلى عليه رسول الله وأصحابه قال جابر : فكنت في الصف الثاني أو الثالث ، قال : وكان اسمه أصحمة .

وسنده صحيح أيضاً . وهو عند البخاري (١/ ٣٣١) دون طرفه الأول . وروى الطيالسي (١٦٨١) صلاته ﷺ وقول جابر : كنت في الصف الثاني .

الثالث: عن سعيد بن ميناء عن جابر:

« أن رسول الله على أصحمة النجاشي ، فكبر عليه أربعاً » . أخرجه البخاري (١/ ٣٣٥) ومسلم وابن أبي شيبة ( ١٥١/٤) وأحمد (٣/ ٣٦١ و٣٦١) .

وأما حديث عمران بن حصين ، فيرويه أبو المهلب عنه مثل حديث أبي الزبير عن جابر .

أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه (١٥٣٥) والبيهقي والطيالسي (٧٤٩) وأحمد (٤/ ٤٣١ و٣٣٤ و٤٣١ و٤٤١ و٤٤٦) وزاد في رواية :

« وما نحسب الحنازة إلا موضوعة بين يديه » .

و إسناده صحيح متصل .

وأما حديث مجمع بن جارية، فيرويه حمران بن أعين عن أبي الطفيل عنه مثل حديث أبي الزبير .

أخرجه ابن ماجه (١٥٣٦) وابن أبي شيبة وأحمد (٥/ ٣٧٦) بسند صحيح .

وأما حديث حذيفة بن أسيد ، فيرويه قتادة عن أبي الطفيل عنه مرفوعاً بلفظ : « صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم » ، قالوا من هو؟ قال النجاشي ، فكبر أربعاً .

أخرجه ابن ماجه (١٥٣٧) والطيالسي (١٠٦٨) وأحمد (٤/٧ و٢٤) بسند صحيح .

وأما حديث أبي هريرة ، فيرويه زمعة عن الزهري عن سعيد عنه قال :

« كنا عند رسول الله على فقال : إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه ، قال : فنهض ونهضنا حتى انتهى إلى البقيع ، فتقدم وصففنا خلفه ، فكبر عليه أربعاً » .

أخرجه الطيالسي (٢٣٠٠): حدثنا زمعة به . وأخرجه أحمد (٢٧٩/٢) . من طريق وكيع عن زمعة به مختصراً « صلى بأصحابه على النجاشي فكبر أربعاً » .

وهو في الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن الزهري به مختصراً وسيأتي بعد حديث .

وزمعة سيء الحفظ .

٧٢٨ ـ (حديث « صلُّوا على من قال لا إله إلا الله » ) . ص ١٧١ ضعيف . وروي من حديث عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن مسعود ، وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع ، وتقدم تخريجها برقم (٧٢٠) .

٧٧٩ \_ (حديث « أن النبي ﷺ كبَّر على النجاشي أربعاً » متفق عليه ) . ص ١٧١

صحبيح . وهو من حديث أبي هريرة .

« أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم ، وكبر أربع تكبيرات » .

أخرجــه البخــاري (١/ ٣٣١ و٣٣٣ ـ ٣٣٤ و٣٣٤ ـ ٣٣٥) ومسلــم

« فقام فصليٌّ بهم كما يصلي على الحنائز » .

وفي الباب عن جابر بن عبدالله ، وحذيفة بن أسيد وتقدما قبل حديث .

٧٣٠ - (حديث « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » ) . ص ١٧٢
 صحيح . وتقدم (٣٣٢) .

٧٣١ ـ (حديث أن ابن عباس صلى على جنازة فقـرأ بأم القـرآن وقال : «لأنه من السنة أو من تمام السنة » . رواه البخاري) ص ١٧٢

صحيح. أخرجه البخاري (١/ ٣٣٥) وأبو داود (٣١٩٨) والنسائي (١/ ٢٨١) والترمذي (١/ ١٩١) وابن الجارود (٢٦٣) والحاكم (٣٥٨/١) والشافعي (١/ ٢١٥) والبيهقي (٣٨/٤) من طرق عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبدالله بن عوف أن ابن عباس صلىًّ على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقلت له ؟ فقال : إنه من السنة أو من تمام السنة .

هذا لفظ الترمذي وهو الموافق للفظ الكتاب ، ولفظ البخاري : « فقـرأ بفاتحة الكتاب ، فقال : لتعلموا أنها سنة » . فكان الأولى على المصنف أن يعزوه إلى الترمذي أيضاً وينص أن اللفظ له ، وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » . وقال البيهقي:

قلت ، وهذا سند صحيح ، فإن الهيثم هذا ثقة كما قال النسائي وغيره ، وبقية رجاله رجال البخاري ، وتابعه على ذكر السورة جماعة عند ابن الجارود (٢٦٤) . وللحديث طريق أخرى: عن سعيد بن أبي سعيد قال:

« سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول: إنما فعلت التعلموا أنها سنة » .

أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة (١١٣/٤) والحاكم والبيهقي وقال الحاكم:

« صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي ! وفيه نظر لأن محمد بن اسحاق راويه عن سعيد إنما أخرج له مسلم متابعة .

وله شاهد من حديث رجل من الصحابة يأتي في الكتاب بعد حديثين . وقال البيهةي

« ورواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد وقال : في الحديث : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة . وذكر السورة فيه غير محفوظ» .

وتعقبه ابن التركماني بقوله:

« بل هو محفوظ ، رواه النسائي عن الهيثم بن أيوب عن ابراهيم بن سعد بسنده » .

قلت: قال النسائي: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال: حدثنا أبي عن طلحة بن عبدالله قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته ؟ فقال: سنة وحق.

٧٣٧ \_ (حديث « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » رواه أبو داود ) . ص ١٧٢

حسن . رواه أبو داود (٣١٩٩) وابن ماجه (١٤٩٧) والبيهة ي (٤٠/٤) من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله على فذكره . قلت: وهذا سند حسن ، رجاله كلهم ثقات ، لولا أن ابن اسحاق مدلس ، وقد عنعنه . لكن قال الحافظ في « التلخيص » (١٦١): «أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع » . فاتصل الإسناد وصح الحديث والحمد لله .

۷۳۳ - (حدیث «تحلیلها التسلیم »). ص ۱۷۲ صحیح ، وتقدم (۳۰۱).

٧٣٤ – (حديث إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ، ثم يصلي على النبي على ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سراً في نفسه » رواه الشافعي في مسنده والأثرم وزاد : « السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم » ) . ص ١٧٢

صحيح. قال الشافعي ( ٢١٤/١ - ٢١٥ ): أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري: أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي على :

« أن السنة في الصلاة على الجنازة . . . ».

قلت : وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معيى ، وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الحافظ في « التلخيص » (١٦١) :

« وضعفت رواية الشافعي بمطرف ، لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة
 من طريق عبيدالله بن أبي زياد الرصافي عن الزهرى معنى رواية مطرف» .

قلت : وعبيدالله هذا صدوق كما في « التقريب » .

ومما يقويه أيضاً أن معمراً رواه عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال:

« السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ، ثم تقرأ بأم القرآن ، ثم تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تخلص الدعاء للميت ، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ، ثم تسلم في نفسك عن يمينك » .

أخرجه ابن أبي شيبة (١١١/٤) وابن الجارود (٢٦٥) واسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي على « ق ٩٦ - ٩٧ ) .

قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين، وإن كان صورته صورة المرسل، فقد بينت الرواية الأولى أن أبا أمامة تلقاه عن رجل من أصحاب النبي من وكذلك رواه الحاكم (٢١٠/١) وعنه البيهقي (٤/٠٤) من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلما ثهم، وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله على رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على الجنازة . . . فذكره غير أنه لم يذكر القراءة بأم القرآن وزاد في آخره الزيادة التي عند الأثرم ثم قال:

« قال الزهري : حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع ، فلم ينكر ذلك عليه ، قال ابن شهاب فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد ، فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة » . وقال الحاكم :

« هذا صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي .

ثم رأيت الحديث في « شرح المعاني » للطحاوي (٢٨٨/١) من طريق شعيب عن الزهري به مثل رواية الحاكم دون الزيادة ، لكنه ذكر القراءة بأم القرآن ، فتيقنا ثبوتها في الحديث والحمد لله .

٧٣٥ ـ (حديث زيد بن أرقم أن النبي على الجنازة أربعاً ثم يقول: ما شاء الله ثم ينصرف . رواه الجوزجاني) . ص ١٧٢

ضعیف. ولم أقف علیه من حدیث زید ، والمعروف حدیث عبدالله بن أبي أوفى ، يرويه عنه إبراهيم الهجري قال :

« ماتت ابنة له ، فخرج في جنازتها على بغلة خلف الجنازة ، فجعل النساء يُرثين ، فقال عبدالله بن أبي أوفى ، لا ترثين ، فإن رسول الله نهى عن المراثي ، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت ، قال : ثم صلى عليها فكبر أربعاً ، فقام بعد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ، ثم قال : كان رسول الله على يصنع هكذا » .

أخرجه ابـن أبـي شيبـة (١١٥) وأحمـد ( ٤/ ٣٥٦ و٣٨٣ ) والبيهقـي ( ٤٢/٤ ـ ٤٣ ) .

قلت : وإبراهيم هذا لين الحديث ، كما في « التقريب » .

والحديث سكت عليه الحافظ في « التلخيص » (١٦٢) بعد أن ذكره من رواية أحمد فقط محتصراً ثم قال :

« ورواه أبو بكر الشافعي في « القبلانيات » من هذا الوجه ، وزاد : ثم سلم عن يمينه وشماله ، ثم قال : لا أزيد على ما رأيت رسول الله على يصنع » .

٧٣٦ - (روى الخلال وحرب عن على : « أنه صلىً على زيد بن المكفف (١) فسلم واحدة عن يمينه : السلام عليكم » ) . ص ١٧٣

ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة (١١٨/٤) والبيهقي (٤٣/٤) عن الحجاج بن أرطاة عن عمير بن سعيد قال : فذكره .

وعمير هذا ثقة حجة لكن الحجاج مدلس وقد عنعنه .

ثم روى ابن أبي شيبة عن الحارث قال .

« صليت خلف على على جنازة ، فسلم عن يمينه حين فرغ: السلام عليكم » .

والحارث هو الأعور وهو ضعيف، بل متهم

<sup>(</sup>١) الأصل (الملفق)والتصويب من نحرج الحديث

١٧٣٦/ ١- (قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ «يروى عن النبي ﴿ عَلَيْكُ مِن سَتَةً وَجُوهُ كُلُهَا حَسَانَ »). ص ١٧٣

صحيح متواتر . ورد من حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، وأنس بن مالك ، ويزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت ، وعامر بن ربيعة ، وجابر بن عبد الله ، وبريدة بن الحصيب ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي أمامة بن سهل .

١ \_ أما حديث ابن عباس فيرويه الشعبي عنه .

« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبره بعدما دفس ، فكبر عليه أربعا » .

أخرجه البخاري ( ١٩٣٨ ، ٣٣٥ ) ومسلم ( ٣/٥٥ ) والترمذي (١٩٣٨ ) والنسائي ( ١٩٣١ ) وابن ماجه ( ١٥٣٠ ) وابن أبي شيبة (٤/٤٤ ) وابن الجارود ( ٢٦٦ ) والدارقطني ( ١٩٣ ) والبيهقي (٤/٤٤ ) وأحمد ( ١/٤٢ ، ٣٨٣ ) ، واللفظ لمسلم ، ولفظ البخاري : « مر النبي على قبر منبوذ ، فأمهم وصلوا خلفه » . وفي رواية له :

« أتى رسول الله ﴿ قَبِهُ عَبِراً ، فقالوا : هذا دفن ، أو دفنت البارحة ، قال ابن عباس : فصففنا خلفه ثم صلى عليها » . ولفظ ابن ماجه وابن الجارود :

« مات رجل ، وكان رسول الله ﴿ يعوده ، فدفنوه بالليل ، فلما أصبح أعلموه ، فقال : ما منعكم أن تعلموني ؟ قالوا : كان الليل ، وكانت الظلمة ، فكرهنا أن نشق عليك ، فأتى قبره ، فصلى عليه » .

وفي رواية للدارقطني أن الصلاة كانت بعد ثلاث ، وفي أخرى « بعـ د شهر » . قال الحافظ في « الفتح » :

« وهذه روايات شاذة ، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه ﴿ الله على عليه في صبيحة دفنه » .

وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس مختصراً .

أخرجه ابن أبي شيبة وفيه سهل بن أبي سنان ولم أعرفه . ٢ ـ وأما حديث أبي هريرة ، فيرويه أبو رافع عنه :

«أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شاباً ، ففقدها رسول الله ويله مسأل عنها ، أو عنه ، فقالوا : مات ، قال : أفلا آذنتموني ؟ قال : فكأنهم صغروا أمرها ، أو أمره ، فقال : دلوني على قبره ، فدلوه ، فصلى عليها ، ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم » .

أخرجه البخاري ( ١/ ٣٣٥ ) ومسلم ( ٣/ ٥٦ ) وأبـو داود ( ٣٢٠٣ ) وابن ماجه ( ٢٥٨/٢ ) ، وليس عنـد البخاري وأبي داود وابن ماجه قوله : « إن هذه القبور . . . » .

٣ - وأما حديث أنس فيرويه عنه ثابت وعنه حبيب بن الشهيد بلفظ:
 « أن النبي ﴿ حلى على قبر بعدما دفن » .

رواه مسلم وابسن ماجمه ( ۱۰۳۱ ) والدارقطني والبيهقي وأحمد ( ۱۳۰/۳ ) وفي روايته « أن الميت امرأة » .

وتابعه حماد بن زيد عن ثابت به ، أتم منه نحو حديث أبي هريرة قبله، وفيه الزيادة

أخرجه البيهقي من طريق حالد بن خداش عن حماد به .

وهذا سند جيد ، وهو على شرط مسلم ، وفي خالد كلام يسير .

وتابعه صالح بن رستم أبو عامر الخراز عن ثابت به . مثل رواية حماد .

أخرجه الدارقطني وأحمد (٣/ ١٥٠) وهو على شرط مسلم أيضاً إلا أن صالحاً هذا كثير الخطأكما في « التقريب » .

٤ - وأما حديث يزيد بن ثابت فيرويه خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - قال :

أخرجه النسائي ( ١/ ٢٨٤ ) وابن ماجه ( ١٥٢٨ ) وابن أبي شيبة ( ٤/ ١٥٩ ) والبيهقي ( ٤٨/٤ ) وأحمد ( ٣٨٨/٤ ) بسند صحيح .

٥ \_ وأما حديث عامر بن ربيعة فيرويه ابنه عبد الله عنه قال :

« مر رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ بقبر ، فقال : ما هذا القبر ؟ قالوا : قبر فلانة ، قال : أفلا آذنتموني ؟ قالوا : كنت نائهاً ، فكرهنا أن نوقظك ، قال : فلا تفعلوا ، فادعوني لجنائزكم ، فصف عليها فصلى » .

أخرجه ابن ماجه ( ۱۰۲۹ ) وأحمد (۳/ ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ) وابن أبي شيبة ( ٤/ ١٥٠ ) بسند صحيح على شرط مسلم .

٦ ـ وأما حديث جابر ، فيرويه حبيب بن أبي مرزوق عنه .

« أن النبي ﴿ صلى على قبر امرأة بعدما دفنت » .

أخرجه النسائي ( ٢٨٤/١ ) بسند صحيح .

ولعل الامام أحمد يعني بالوجوه الستة ، هذه الطرق الست ، فانها أصح الطرق ، وثمة طرق أخرى أشير اليها باختصار :

٧ \_ وأما حديث بريدة . فأخرجه ابن ماجه ( ١٥٣٢ ) مختصراً والبيهقي مطولاً ، وفيه ضعف .

٨ ـ وأما حديث أبي سعيد ، فأخرجه ابـن ماجـه (١٥٣٣) وفيه البـن لهيعة .

٩ ـ وأما حديث أبي أمامة بن سهل ، فأخرجه مالك ( ١٥/٢٢٧/١)

والنسائي ( ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰) وابن أبي شيبة ( ۱۵۰/٤) والسائي ( ۱۸۰۱) وابن أبي شيبة ( ۱۵۰/٤) والبيهقي ( ۱۸۰۶) واسناده صحيح، وفيه ارسال لا يضر.

وفي الباب عن سعيد بن المسيب مرسلاً وهو الآتي بعد .

۷۳۷ - (حدیث « أن النبي ﴿ صلی علی أم سعد بن عبادة بعد شهر » ) . ص ۱۷۳

ضعیف . رواه الترمذي ( ۱۹۳/۱ ) والبیهقي ( ٤٨/٤ ) وابن أبىي شیبة ( ٤/ ١٤٩ ) من طریقین عن قتادة عن سعید بن المسیب :

« أن أم سعد ماتت ، والنبي ﴿ عَالَب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر » . ولفظ ابن أبي شيبة :

« فلم قدم ، أتى النبي ﴿ فَهُ ، فقال : يا رسول الله إني أحب أن تصلي على أم سعد ، فأتى النبي ﴿ فَهُ قَبِرِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا » .

وقال البيهقي : .

« وهو مرسل صحيح » . قال :

« ورواه سوید بن سعید عن یزید بن زریع عن شعبة عن قتادة عن عکرمة عن ابن عباس موصولا . وحکی أبو داود عن أحمد أنه قال : لا تحدث بهذا » .

قلت : وسويد ضعيف فلا يحتج به إذا تفرد ، لا سيما إذا خالف .

٧٣٨ ـ (حديث صلاته ﴿ على النجاشي). ص ١٧٣ صحيح . وتقدم (٧٢٧) .

# فضتس

٧٣٩ - (حديث ابن عمر : « رأيت النبي ﴿ الله عَلَمْ عَلَمْ عَشُونَ

أمام الجنازة » رواه أبو داود ) . ص ۱۷٤ .

صحيح . أخرجه أبو داود ( 7104) وكذا النسائي ( 1/074) والترمذي ( 1/074) وابين ماجه ( 1847) وابين أبي شيبة ( 10/2) والمحاوي ( 10/2) والدارقطني ( 10/2) والبيهقي ( 10/2) والسطياليي ( 10/2) والدارقطني ( 10/2) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه به . وقال الترمذي :

« هكذا رواه ابن عيينة ، وكذلك رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغـير واحد عن الزهري عن اسلم عن ابيه .

وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري: أن النبي ويلي كان يمشي أمام الجنازة قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح ، قال ابن المبارك: حديث الزهري هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة ، قال : «وأرى ابن جريج أخذه من ابن عيينة ». قال الترمذي : « وروى عينة ، قال الحديث عن زياد وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه ، وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام ».

قلت: توهيم ابن عيينة في إسناد هذا الحديث ، مما لا وجه له عندي البتة ، وهو من أعجب ما رأيت من التوهيم بدون حجة ، بل خلافاً للحجة ! فان ابن عيينة مع كونه ثقة حافظاً حجة ، لم يتفرد بإسناده ، كما يشير إلى ذلك كلام الترمذي نفسه ، وها أنا أذكر من وقفت عليه ممن تابعه من الثقات .

۳،۲،۱ منصور بن المعتمر وزياد بن سعد وبكر بن واثل ، رواه همام عنهم ثلاثتهم مقروناً مع سفيان،كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث أن سللاً أخبره أن أباه أخبره :

« أنه رأى النبي ﴿ﷺ﴾ وأبا بكر وعمر و عثمان يمشون بين يدي الجنازة » بكر وحده لم يذكر عثمان . أخرجه النسائي والترمذي والبيهقي وقال:

« تفرد به همام وهو ثقة » . وأما النسائي فقال :

« هذا خطأ ، والصواب مرسل »!

قلت: كأنه يعنى أن الخطأ من همام ، ولكن أين الحجة في تخطئته وهو ثقة كما قال البيهقي واحتج به الشيخان ، ولم يخالف أحداً بمن هو أوثق منه مخالفة تستلزم الحكم عليه بالخطأ ، بل إنه قد توبع في روايته عن زياد ، فقال الامام أحمد (٣٧/٢ ، ١٤٠): ثنا حجاج قال : قرأت على ابن جريج : حدثني زياد يعني ابن سعد عن ابن شهاب به مثله . يعني مثل حديث قبله رواه من طريقين عن ابن جريج قال :

قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله:

« أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة ، وقد كان رسول الله ﴿ اللهِ عَمْر ، وعمر ، وعثمان يمشون أمامها » .

وهذا ظاهره أن قوله « وقد كان . . . » إنما هو من قول سالم فيكون مرسلا ، لكن قد رواه الطبراني في « الكبير » ( ٣/ ١٩١ / ١ ) من طريق أحمد ثنا حجاج به وساقه بلفظ :

« . . . عن ابن عمر أنه كان يمشى . . . » .

فهذا يحتمل الاتصال . فالله أعلم . وزاد الطبراني في آخره :

« قال أحمد : هذا الحديث : « وأن رسول الله صلى الله عليه » إنما هو عن الزهري مرسل ، وحديث سالم فعل ابن عمر ، وحديث ابن عيينة وهم » .

٤ - ابن أخي الزهري واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم، قال أحمد
 ( ١ ٢٢ / ٢ ) : ثنا سليان بن داود الهاشمي: أنا إبراهيم بن سعد حدثني ابن
 أخي ابن شهاب. عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال :

« كان رسول الله ﴿ وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة » .

وقلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم ، وهـو صريح في الرفع لا يحتمل التفصيل الذي ذكره الترمذي عن مالك وغيره من الحفاظ، لأنه ليس للحديث الموقـوف فيه ذكر حتى يدرج فيه المرفوع كما ادعاه الحافظ في « التلخيص » ( ١٥٦ ) في حديث ابن عيينة !

و\_يونس بن عبيد قال الطحاوي: « حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب
 قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم :

« أن عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة ، قال : وكان رسول الله ويفعل ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان » .

٦ عقیل بن خالد قال : حدثني ابن شهاب أن سالماً أحبره. ثم ذكر
 مثله . یعنی مثل روایة یونس .

#### أخرجه الطحاوي وأحمد (١٤٠/٢). ج

وهاتان المتابعتان تحتملان الاتصال والارسال ، لأن قوله : «قال : وكان رسول الله . . . » يحتمل أن فاعل «قال » هو ابن عمر فعليه فهو موصول ، ويحتمل أنه سالم بن عبد الله بن عمر ، فهو مرسل ، ويرجح الأول أن الطبراني رواه ( ٣/ ١٩١ / ٢ ) من طريق ابن لهيعة عن عقيل ويونس معاً عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال :

« رأيت النبي ﴿ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة » .

وابن لهيعة لا بأس به في المتابعات والشواهد . وقد تابعه عن عقيل يجيى بن أيوب وهو ثقة من رجال الشيخين . رواه الطحاوي .

٧ - العباس بن الحسن عن الزهري عن سالم عن أبيه:

« أن النبي ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ».

أخرجه الطبراني (7/191/7) ، والعباس هذا ضعيف، وذكره ابسن حبان في « الثقات » (7/77) وقال : « من أهل حرآن ، يروي عن الزهري

نسخة ، أكثرها مستقيمة » .

٨ و٩ ـ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي
 بكر الصديق ، وموسى بن عقبة كلاهما معاً عن ابن شهاب عن سالم :

« أن عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة ، وقال : قد كان رسول الله ﴿ اللهِ عِشْي بِينَ يَدِيهَا ، وأبو بكر ، وعمر وعثمان » .

رواه الطبراني: حدثنا عبيد الله بن محمد العمري نا اسهاعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة.

وعبد الرحمن وموسى بن عقبة ثقتان ومن دونهما من رجال الشيخين غير العمري هذا فلم أجد من ترجمه .

١٠ شعیب بن أبي حمزة عن الزهـري عن سالـم عن أبیه به ، بلفـظ
 السنن ، وزاد فیه ذکر عثمان ، وقال في آخره : قال الزهرى : وكذلك السنة .

رواه ابن حبان في «صحيحه» كما في « نصب الراية » ( ٢٩٥/٢ ) ، وقوله « بلفظ السنن » صريح في أن لفظه مرفوع ، وصنيع الحافظ في « التلخيص » يشعر بخلاف ذلك ، فقد ذكره من طريق ابن حبان من الوجه المذكور عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يديها وأبا بكر وعمر وعثمان ، قال الزهري : وكذلك السنة .

فلم يذكر فيه الرسول عليه السلام إطلاقاً ، فلا أدري ممن الوهم أمن الحافظ أم الزيلعي ، والأقرب الأول . والله أعلم .

قلت: فتبين من هذا التخريج أنه اتفق على رواية الحديث مسنداً مرفوعاً جماعة من الثقات هم :سفيان بن عيينة ،ومنصور بن المعتمر ، وزياد بن سعد ، وبكر ابن وائل وابن أخي الزهري وعقيل بن خالد هؤلاء كلهم صرحوا بالرفع وصحت الأسانيد بذلك إليهم ، وسائر العشرة منهم من لم يصرح بالرفع كيونس ، ومنهم من لم يثبت السند بذلك إليه ، فاذا تركنا هؤلاء ، ورجعنا إلى الستة الأولين كان فيهم ما يدفع قول أي قائل في توهيم رواية سفيان المسندة المرفوعة لأن اتفاقهم

على ذلك خطأ مما لا يكاد يقع ، لا سيا وإمامهم في ذلك أعني ابن عيينة ، كان يرويه رواية العارف المتثبت فيا يروي ، حينا روجع في ذلك ، فقد روى البيهقي عن علي بن المديني قال : قلت لابن عيينة : يا أبا محمد إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا ، يعني أنها يرسلان الحديث عن النبي في ، فقال : استقر الزهري حدثنيه ، سمعته من فيه يعيده ويبديه ، عن سالم عن أبيه » . فتوهيم الزهري والحالة هذه أقرب من توهيم هؤلاء الجاعة عنه ، ولكن لا مبر للتوهيم إطلاقاً ، فكل ثقة ، وكل صادق فيا روى ، والراوي قد يسند الحديث أحياناً وقد يرسله ، فكل روى ما سمع ، والحجة مع من معه زيادة علم ، وهو مؤلاء الذين اسندوا الحديث الى النبي في ، وهذا هو الذي اختاره البيهقي أن الحديث موصول ، وجزم بصحته ابن المنذر وابن حزم كما في « التلخيص » ، وأشار الى تصحيحه العلامة ابن دقيق العيد حين أورده في كتابه « الإلمام بأحاديث الأحكام » (ق ٥ ٥ / ١) الذي شرط فيه أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحاً ، بل أشار الى تضعيف قول من أعله بالارسال فقال بعد أن ذكره من رواية الأربعة : اشار الى تضعيف قول من أعله بالارسال فقال بعد أن ذكره من رواية الأربعة : «وقيل رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري عن النبي في والمرسل أصح » .

وللحديث شاهد من رواية أنس بن مالك قال:

« كان رسول الله ﴿ وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة » .

أخرجه الترمذي ( ١٨٨/١) وابسن ماجه ( ١٤٨٣ ) والطحاوي ( ٢٧٨/١) من طريق محمد بن بكر البرساني أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهرى عن أنس. وقال الترمذي:

« سألت محمداً عن هذا الحديث ؟ فقال : هذا خطأ ، أخطأ فيه محمد بن بكر ، وإنما يروي هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي و في وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة » .

قلت : محمد بن بكر مع أنه ثقة محتج به في «الصحيحين» فانه لم يتفرد به،

(١) كذا في البيهقي وفي « التلخيص » عنه « أستيقن الزهري حدثني مراراً لست أحصيه »

بل تابعه أبو زرعمة قال: أنا يونس بن يزيد ، ؛ لكنه زاد في آخره: « وخلفها » .

أخرجه الطحاوي بسند صحيح ، ولا علة له عندي ، إلا أن يكون الزهري لم يسمعه من أنس . والله أعلم .

٧٤ - (حديث المغيرة بن شعبة : « الراكب خلف الجنازة والماشي
 حيث شاء منها » . صححه الترمذي ) . ص ١٧٤

صحبيح . وتقدم تخريجه (٧١٦).

٧٤١ ـ ( حديث علي « قــام رســول الله ﴿ﷺ ثم قعــد » رواه مسلم ) . ص ١٧٤

صحيح . من حديث على رضى الله عنه وله عنه ثلاث طرق :

الأولى : عن مسعود بن الحكم الأنصاري أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز :

« إن رسول الله ﴿ إِللهِ عَلَيْهِ ﴾ قام ثم قعد » .

أخرجه مسلم ( ٥٨/٣) ومالك ( ٢٣٢/ / ٣٣) وعنه أبسو داود ( ٣١٧٥) والترمذي ( ١٩٤١) وابس ماجه ( ١٥٤٤) وابس أبي شيبة ( ٣١٧٥) والطحاوي ( ٢٦٢) وابسن الجارود ( ٢٦٢) والبيهقي ( ٤/ ٢٢) والطيالسي ( ١٥٠) وأحمد ( ١/ ٨٢ و٨٣) ولفظه:

« كان رسول الله ﴿ أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس » .

وهو رواية للطحاوي ، واسنادها جيد .

الثانية:عن أبي معمر قال:

أخرجه النسائي ( ١/ ٢٧٢ ) وابـن أبـي شيبـة بسنـد صحيح . ورواه الطيالسي ( ١٦٢ ) وأحمد ( ١/ ١٤١ ـ ١٤٢ ) بلفظ :

« إنما فعل ذلك رسول الله ﴿ مرة ، فكان يتشبه بأهل الكتاب ، فلما نهى انتهى » .

وفيه عندهما ليث بن أبي سليم،وكان اختلط.

الثالثة : عن قيس بن مسعود عن أبيه:

« أنه شهد مع على بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة ، فرأى على بن أبي طالب رضي الله عنه الناس قياماً ينتظرون الجنازة أن توضع ، فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا ، فان رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ قد جلس بعدما كان يقوم » .

أخرجه البيهقي ( ٢٨/٤ ) وقيس هذا مجهول كما في « التقريب » .

وللحديث شاهد من رواية ابن عباس ، من طريق ابن سيرين قال :

« مر بجنازة على الحسن بن علي ، وابن عباس ، فقام الحسن ، ولم يقم ابن عباس ، فقال الحسن لابن عباس : أما قام لها رسول الله ﴿ قَالَ ابن عباس : قام لها ثم قعد » .

رواه النسائي وابن أبي شيبة والبيهقي وكذاالطحاوي وأحمد ( ٢٠٠/١ - ٢٠١ ، ٢٠١ ) واسناده صحيح .

٧٤٧ ـ ( حديث : « لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار » . رواه أبو داود ) . ص ١٧٤ .

ضعیف . رواه أبو داود ( ۳۱۷۱ ) وكذا أحمد ( ۲۸/۲ ، ۳۱۰ - ٥٣١) من طریق حرب ثنا يحيى أنا باب بن عمير الحنفي حدثني رجل من أهل

المدينة أن أباه حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله ﴿ قَالَ : فذكره ، وزاد : « ولا يمشى بين يديها بنار » .

وخالف هشام الدستوائي فقال : « عن يحيى عن رجل عن أبي هريرة به دون الزيادة .

أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٧).

وخالفه شيبان فقال : « عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن أبي سعيد مرفوعاً به » وفيه الزيادة .

رواه ابن أبي شيبة ( ٩٦/٤ ) .

والحديث ضعيف لاضطرابه وجهالة رواته.

۷٤٣ ـ حديث « احفروا وأوسعوا وأعمقوا » رواه أبو داود والترمذي وصححه .

صحيح . وهو من حديث هشام بن عامر قال :

« لما كان يوم أحد شكوا إلى رسول الله ﴿ القرح ، فقالوا: يا رسول الله علينا الحفر لكل إنسان ، قال [ احفر وا و ] أعمقوا ، وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر ، فقالوا : يا رسول الله فمن نقدم ؟ قال : أكثرهم قرآناً ، قال : فدفن أبي ثالث ثلاثة في قبر » .

أخرجه النسائي ( ٢٨٣/١ ) والبيهقي ( ٤/ ٣٤ ) وأحمد ( ١٩/٤ ) عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن هشام به .

وهذا سند صحيح . وقد تابعه عن أيوب اسهاعيل وهو ابن علية ومعمر ، وقال : هذا عن حميد بن هلال قال : أنا هشام بن عامر . فصرح بسهاع حميد إياه من هشام . أخرجهما أحمد .

وتابعه الثوري عن أيوب عن حميد عن هشام به وزاد « وأعمقوا » .

رواه ابو داود ( ٣٢١٦ ) وخالفهم عبد الوارث بن سعيد فقال : ثنا أيوب عن حميد عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر به ، وقال : « وأوسعوا » بدل : « وأعمقوا » .

فأدخل أبا الدهماء بين حميد وهشام .

أخرجه أحمد والنسائمي والترمذي ( ٣٢٠/١ ) وقال : « حسن صحيح » . وابن ماجه ( ١٥٦٠ ) والبيهقي .

وخالفهم جميعاً حماد بن زيد فقال : عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد ابن هشام بن عامر عن أبيه مثل رواية ابي الدهماء ، فادخل بينهما سعداً

أخرجه أبو داود ( ٣٢١٧ ) والنسائي والبيهقي .

وتابع أيوباً على هذا الوجه جرير بن حازم فقال : سمعت حميد بن هلال يحدث عن سعد بن هشام به . وزاد في رواية : « وأعمقوا » .

رواه أحمد والنسائي .

وتابعهما سليمان بن المغيرة عن حميد عن هشام ، لم يدخل بينهما أحداً . أخرجه أبو داود ( ٣٢١٥ ) والنسائي وأحمد .

وهذه الروايات كلها صحيحة عن حميد ، وليست مضطربة ، فقد سمعه من سعد بن هشام عن أبيه ، وسمعه من أبي الدهماء ـ واسمه قرفة بن بهيس عنه ، ثم سمعه هو من هشام بدون واسطة كما في رواية معمر عن أيوب ، ويؤيده أنه جاء في ترجمة حميد من « التهذيب » أنه روى عن هشام بن عامر الأنصاري وابنه سعد . والله أعلم .

وللحديث شاهد من رواية رجل من الأنصار وهو الأتي بعده .

٧٤٤ ( قوله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ للحافر : « أوسع من قبل الرأس وأوسع من

## قبل الرجلين » رواه أحمد وأبو داود ) . ص ١٧٤

صحیح . أخرجه أبو داود ( ٣٣٣٥) وعنه البيهقي ( ٥/ ٣٣٥) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال :

وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في « التلخيص » ( ١٦٣ ) وعزاه لأحمد أيضاً بادئاً به واتبعه المصنف وكل ذلك غير جيد ، فان الحديث بطوله عند أحمد ( ٥ / ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ) دون قصة القبر وقوله « أوسع . . . » .

٧٤٥ – (عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبرشيء » ذكره الترمذي ) . ص ١٧٥

ضعيف . قلت : ذكره الترمذي ( 1/ ١٩٥) تعليقاً بدون إسناد ، وكذلك علقه البيهقي ( ٣/ ٤٠٨ ) مشيراً إلى تضعيفه ، وأما حديث ابن عباس قال :

« جُعل في قبر رسول الله ﴿ﷺ ﴿ قطيفة حمراء » .

أخرجه مسلم ( ٣/ ٦٦ ) والنسائي ( ٢/ ٢٨٣ ) والترمذي أيضاً وابن أبي شيبة ( ٤/ ١٣٥ ) وابن الجارود ( ٢٦٩ ) . . فقد بينت رواية أخرى للترمذي من هو الجاعل ، فأخرج من طريق عثمان بن فرقد قال : سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال :

« الذي ألحد قبر رسول الله و أبوطلحة ، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله و ألغ ، قال جعفر : وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت شقران مولى رسول الله و الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه القبر » .

وقال الترمذي : « حديث حسن غريب » .

قلت : ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح ، ورواه ابن أبي شيبـة من طريق حفص عن جعفر عن أبيه قال :

« ألحد لرسول الله ﴿ وَالقَى شَقَرَانَ فِي قَبَرَهُ قَطَيْفَةً ، كَانَ يَرَكُبُ بَهَا فِي حَيَاتُهُ » .

قلت: وهذا مرسل صحيح.

٧٤٦ ( خبر أبي موسى : لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئاً ) . ص ١٧٥

لم أقف على سنده.

٧٤٧ \_ (حديث : بسم الله وعلى ملـة رسـول الله . رواه أحمـد والترمذي ) . ص ١٧٥

صحيح . أخرجه الترمذي ( ١/ ١٩٥) وابن ماجه ( ١٥٥٠) وكذا ابن أبي شيبة ( ١٥٥٠) وابن السني ( ٥٧٧) من طريق الحجاج عن نافع عن ابن عمر قال :

« كان رسول الله ﴿ إِذَا وَضَعَ المَيْتَ فِي الْقَبَرِ قَالَ : بَسَمَ الله ، وَبَالله ، وَعَلَى سَنَةُ رَسُولَ وَعَلَى سَنَةُ رَسُولَ الله » . وقال الترمذي : الله » . وقال الترمذي :

« حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روي من غير هذا الوجه ، عن ابن عمر عن النبي و النبي و النبي عن ابن عمر عن ابن عن ابن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر عن ابن عن ابن

النبي ﴿ عَمْ مُوقِدُ رُوي عَنْ أَبِي الصَّدِيقُ النَّاجِي عَنَ ابن عَمْرُ مُوقُوفًا أَيضًا " .

قلت : الحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه ، وقد تابعه ليث بن أبي سليم عن نافع عند ابن ماجه ، وليث ضعيف لاختلاطه .

لكن يقويه الطريق الأخرى التي أشار اليها الترمذي ، رواهــا هـهام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر .

« أن النبي ﴿ كَانَ إِذَا وَضَعَ المَيْتَ فِي الْقَبَرِ قَالَ : بَسَمَ الله ، وعلى سنة رسول الله » .

رواه أبو داود (٣٢١٣) من طريق مسلم بن ابراهيم عن همام ، وهذا سند صحيح . لكن مسلماً خولف في لفظه ، فأخرجه أحمد (٢٧/٢ ، ٠٠ - ١٤ ، ٥٩ ، ١٢٧ ) من طريق وكيع وعبد الواحد الحدادوعفان ثلاثتهم عن همام به بلفظ:

«قال رسول الله ﴿ إِذَا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: بسم الله ، وعلى سنة رسول الله » فجعلوه من قوله ﴿ إِنَّهُ ، لا من فعله . وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣١/٤ ) وابس الجارود ( ٢٦٨ - ٢٦٩ ) والحاكم ( ١/ ٣٦٦) والبيهقي ( ٤/ ٥٥) من طريق وكيع به . ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن رجاء عن همام به . وقال :

« صحيح على شرط الشيخين ، وهمام ثبت مأمون ، إذا أسند مثـل هذا الحديث لا يعلل إذا أوقفه شعبة » . وقال البيهقي :

« تفرد برفعه همام بهذا الاسناد ، وهو ثقة ، إلا أن شعبة وهشاماً الدستوائي روياه عن قتادة موقوفاً على ابن عمر » .

ثم ساق اسناده اليها عن قتادة به موقوفاً على ابن عمر من فعله ، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم عن شعبة وحده .

قلت : ولم يتفرد همام برفعه كما ادعى البيهقي فقد رواه ابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعاً . كما في « التلخيص » ( ١٦٤ ) فالصواب أن

الحديث صحيح مرفوعاً وموقوفاً .

« إذا وضع الميت في قبره ، فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد : باسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ » .

قلت : وسكت عليه هو والذهبي ، وسنده صحيح .

٧٤٨ ـ ( قوله ﴿ فَيَ الكعبة : « قبلتكم أحياء وأمواتاً » ) . ص ١٧٥

حسين . وتقدم (١٩٠).

٧٤٩ \_ (حديث «أن النبي ﴿ عَلَيْهُ : كان يدف ن كل ميت في قبر » ) . ص ١٧٥

لا أعرف، وإن كان معناه صحيحاً معلوماً بالتتبع والاستقراء، والمؤلف أخذ ذلك من قول الرافعي : « الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر، كذلك فعل ﴿ عَلَيْكُ ﴾ » . فقال الحافظ في تخريجه ( ١٦٧ ) : « لم أره هكذا ، لكنه معروف بالاستقراء » .

ومما يدل لصحة معناه حديث هشام بن عامر:

 • ٧٥٠ (حديث « أن النبي ﴿ الله القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل : أيهم أكثر أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد » حديث صحيح ) ص ١٧٥.

صحيح . وتقدم لفظه وتخريجه (٧٠٧).

ا ۱ ۷۰ و حدیث أبي هریرة: « فحثی علیه من قبل رأسه ثلاثاً » رواه ابن ماجه ) . ص ۱۷۰ و ا

صحيح . أحرجه ابن ماجه ( ١٥٦٥ ) وعبد الغني المقدسي في « السنن » ( ٢/١٢٣/١ ) من طريق يحيى بن صالح ثنا سلمة بن كلثوم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

« أن رسول الله ﴿ صلى على جنازة ، ثم أتى قبر الميت ، فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثاً » .

قلت : وهـذا سنـد صحيح ، رجالـه ثقـات ، كما قال البوصــيري في « الزوائد » ( ق ٢/٩٧ ) :

«اسناده ظاهره الصحة ، ورجاله ثقات ، وقد رواه ابن أبي داود في «كتاب التفرد» له من هذا الوجه وزاد في «المتن» : أنه كبر عليه أربعاً إلا وقال بعده : ليس يروى في حديث صحيح أنه وهم كبر على جنازة أربعاً إلا هذا ، فهذا حكم فيه بالصحة على هذا الحديث . لكن قال ابو حاتم في «العلل»: «هذا حديث باطل» وهو إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له ، وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه . وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري . والله أعلم » .

<sup>(</sup>١) قلت : وهي عند المقدسي أيضاً .

قلت : أما أن يحيى هذا هو الوحاظي ، فهو مما لا شك فيه ، ولا يحتمل نمره .

وأما أن العلة العنعنة المذكورة ، فكلا ، فقد احتج الشيخان بها في غير ما حديث . وإذا كان الاسناد ظاهر الصحة ، فلا يجوز الحروج عن هذا الظاهر إلا لعلة ظاهرة قادحة ، وقول أبي حاتم « حديث باطل » جرح غير مفسركما يشعر بذلك قول الحافظ نفسه « لم يحكم عليه إلا بعد أن تبين له » ، والجرح الذي لم يفسر حري بأن لا يقبل ، ولو من إمام كأبي حاتم ، لا سيا وهو معروف بتشده في ذلك ، وخاصة وقد حولف في ذلك من ابن أبي داود كما رأيت .

على أنني لم أجد قول أبي حاتم المذكور في « الجنائز » من « العلل » ، وإنما وجدت فيه الزيادة التي عند أبن أبي داود فقط ، أوردها ابنه ( ٣٤٨/١ ) ، من طريق الأوزاعي به وقال عن أبيه وأبي زرعة : « لا يوصلونه ، يقولون : عن أبي سلمة أن النبي ( مرسل . إلا اسهاعيل بن عياش وأبو المغيرة فانهما رويا عن الأوزاعي كذلك » .

فهذا يدل على أن علة الحديث عند أبي حاتم ليست هي العنعنة كما ظن الحافظ ابن حجر ، وإنما الارسال ، ويدل أيضاً على أن أبا حاتم لم يقف على رواية سلمة بن كلثوم هذه عن الأوزاعي ، وإلا لذكرها مع رواية ابن عياش وأبي المغيرة . واتفاق هؤلاء الثلاثة على وصل الحديث دليل على صحته ، وعلى ضعف اعلال أبي حاتم إياه بالارسال . والله أعلم .

ثم رأيت الحديث في « تاريخ ابن عساكر » ( ١٧/ ٢٧٥ / ٢) أخرجه من طريق محمد بن كثير المصيصي الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن به . وفيه الزيادة . وهذا سند ، ظاهره الجودة ، لكنه في الطريق إليه أبو على محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري وهو متهم .

وللحديث شاهدان :أحدهماعن عامر بن ربيعة ويأتي في الكتاب بعده . والآخر عن جعفر بن محمد عن أبيه . « أن النبي ﴿ عَلَى الله على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعاً » .

أخرجه الشافعي ( ٢١٨/١ ) : أخبرنا ابراهيم بن محمد عن جعفر بن مد به .

وهذا مع إرساله فان ابراهيم هذا ضعيف جداً .

وقال موسى بن عبيدة : عن يعقوب عن زيد:

« أن رسول الله ﴿ﷺ حثا في قبر » .

رواه ابن أبي شيبة ( ١٣٢/٤ ) وهو مرسل ضعيف .

ثُم روى هو والبيهقي عن عمير بن سعيد

« أن عليا حثا في قبر ابن المكفف» .

وسنده صحيح.

۷۰۲ ( وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة و زاد « وهو قائم » ) . ص ۱۷۵

صعيف . رواه الدارقطني ( ١٩٢ ) والبيهقي ( ٣/ ٤١٠ ) عن القاسم ابن عبد الله العمري عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه قال :

« رأيت النبي ﴿ يَ حَين دفن عنها ن بن مظعون صلى عليه ، وكبر عليه أربعاً ، وحشاعلى قبره بيده ثلاث حثيات من التراب ، وهو قائم عند رأسه » .

وقال البيهقي :

« إسناده ضعيف ، إلا أن له شاهداً من جهة جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ﴿ اللهِ مُرسلاً ، ويروى عن أبي هريرة مرفوعاً » .

قلت: حديث أبي هريرة وجعفر بن محمد تقدما في الذي قبله ، والعمدة في هذا الباب إنما هو حديث أبي هريرة لصحة سنده كما سبق بيانه ، وأما حديث جعفر فواه جداً كما تقدم أيضاً .

وأما هذا فمثله ، ولقد ألان البيهقي القول فيه ، وإلا فهو أشد ضعفاً مما ذكر ، لأن القاسم هذا متروك رماه أحمد بالكذب كما في « التقريب » فمثله لا يشهد له ، ولا يستشهد به .

(تنبيه) سبق في حديث أبي هريرة من كلام ابن أبني داود أنه « ليس يروى في حديث صحيح أنه ﴿ كبر على جنازة أربعاً إلا هذا » .

وهذا عجب منه ، فقد ثبت التكبير أربعاً من حديث جابر أيضاً عند البخاري ، وحذيفة بن أسيد عند الطيالسي بسند صحيح كما تقدم برقم (٧٢٦).

٧٥٣ ـ (حديث أبي أمامة في التلقين . رواه أبو بكر عبد العزيز في « الشافي » ) ص ١٧٥ .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » عن سعيد بن عبد الله الأودي قال :

«شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في النزع ، فقال : إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله ﴿ فَيْ فَقَالَ : إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه ، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلان بن فلانة فانه يسمع ولا يجيب ، ثم يقول : يا فلان بن فلانة ، فانه يستوي قاعداً ثم يقول : يا فلان بن فلانة فانه يقول : أرشدنا رحمك الله ، ولكن لا تشعرون ، فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنياشهادة:أن لا إليه إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله رباً ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، وبالقرآن إماماً ، فان منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منها بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته ، فيكون الله حجيجه دونها ، قال رجل : يا رسول الله فان لم يعرف أمه ؟ قال : فينسبه إلى حواء : يا فلان بن حواء » . قال الهيثمي فان لم يعرف أمه ؟ قال : فينسبه إلى حواء : يا فلان بن حواء » . قال الهيثمي

« وفيه من لم أعرف جماعة » . وأما الحافظ فقال في « التلخيص »

## (١٦٧) بعد أن عزاه للطبراني :

« وإسناده صالح ، وقد قواه الضياء في أحكامه ، وأخرجه عبد العزيز في « الشافي » ، والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي (١) بيض له ابن أبي حاتم ، ولكن له شواهد ، منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وضمرة ابن حبيب وغيرهما قالوا : إذا سوي على الميت قبره ، وانصرف الناس عنه ، كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان قل لا إله إلا الله ، قل أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات ، قل ربي الله ، وديني الإسلام ونبيي محمد ثم ينصرف

#### قلت : وفي كلام الحافظ هذا ملاحظات :

أولا: كيف يكون إسناده صالحاً، وفيه ذلك الأزدي أو الأودي، ولم يوثقه أحد ، بل بيض له ابن أبي حاتم كما ذكر الحافظ نفسه ، ومعنى ذلك أنه مجهول لديه لم يقف على حاله ؟!

ثانياً: إنه يوهم أن ليس فيه غير ذلك الأزدي ، وكلام شيخه الهيثمي صريح بأن فيه جماعة لا يعرفون ، وقد وقفت على إسناده عند الضياء المقدسي في « المنتقى من مسموعاته بمرو » (ق0/7) رواه من طريق على بن حجر ثنا حماد ابن عمرو عن عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى ابن أبي كثير عن سعيد الأودي قال: « شهدت أبا أمامة الباهلي . . » ورواه ابن عساكر (0/101/7) من طريق اسماعيل بن عياش نا عبد الله بن محمد به .

قلت: وعبد الله هذا لم أعرفه ، والظاهر أنه أحد الجماعة الذين لم يعرفهم الهيثمي .

ثالثاً: أن قوله « له شواهد » فيه تسامح كثير! فان كل ما ذكره من ذلك لا يصلح شاهداً لانها كلها ليس فيها من معنى التلقين شيء إطلاقاً إذ كلها تدور

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ( الأزدي ) وكذلك هو في « الجسرح والتعديل » ( ٢/ ١/ ٢ ) . وفي « المجمع » ( الأودي ) . وكذلك هو في « المنتقى » للضياء فالله أعلم .

حول الدعاء للميت! ولذلك لم أسقها في جملة كلامه الذي ذكرته ، اللهم إلا ما رواه سعيد بن منصور ، فانه صريح في التلقين ، ولكنه مع ذلك فهو شاهد قاصر ، إذ الحديث اشمل منه وأكثر مادة إذ مما فيه « أن منكراً ونكيراً يقولان : ما نقعد عند من لقن حجته ؟ » فاين هذا في الشاهد ؟! ومع هذا فانه لا يصلح شاهداً ، لأنه موقوف بل مقطوع ، ولا أدري كيف يخفى مثل هذا على الحافظ عفا الله عنا وعنه . ثم قال :

« وقال الأثرم: قلت: لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة ؟ قال نه ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة ، يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياحهم أنهم كانوا يفعلونه ، وكان إسهاعيل بن عياش يرويه ، يشير إلى حديث أبي أمامة » .

وليت شعري كيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صالحاً ثابتاً والا أحد من السلف الأول يعمل به ؟!

وقد قال النووي في « المجموع » ( ٥/ ٣٠٤) والعراقي في « تخريج الإحياء» ( ٤/٠/٤) : « إسناده ضعيف» . وقال ابن القيم في « زاد المعاد » ( / ٢٠٦/١) : « حديث لا يصح » .

١٧٥ \_ (حديث « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » ) . ص ١٧٥ صحيح . وقد مضى (٦٨٦).

٧٥٥\_ (حديث « رش على قبـر ابنـه ماء ووضـع عليه حصبـاء » رواه الشافعـي ) .

ضعيف . قال الشافعي ( ٢١٨/١ ) : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه :

« أن النبي ﴿ على أن الله على قبر ابراهيم ابنه ، ووضع عليه حصباء » . قلت : وهذا مع ارساله ضعيف جداً من أجل إبراهيم هذا فانه متهم .

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي ( ٣/ ٤١١ ) . ثم أخرج هو وابـو داود في « المراسيل » من طريق الدراوردي عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه :

« أن رسول الله ﴿ فَهِ رَشْ عَلَى قَبْرِ ابْرَاهِيمَ ، وانه أول قبر رش عليه ، وأنه قال حين دفن وفرغ منه : سلام عليكم ، ولا أعلمه إلا قال : حثا عليه بيديه » .

ورجاله ثقات مع إعضاله ، وقوله في « التلخيص » ( ١٦٥ ) :

« مع ارساله » يوهم أنه مرسل تابعي وليس كذلك ، فان محمداً هذا هو ابن عمر بن على بن أبي طالب من أتباع التابعين ، روى عن جده مرسلاً وعن ابيه وعمه محمد بن الحنفية وغيرهم .

ورواه البيهقي من طريق أخرى عن عبد العزيز \_ وهو الدراوردي \_ عن جعفر بن محمد عن أبيه :

« أن النبي ﴿ فَ رَشْ عَلَى قَبْرِهُ المَاءُ ، ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ، ورفع قبره قدر شبر » .وقال

« وهذا مرسل » . قلت : وهو صحيح الاسناد .

ثم روى من طريق أخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه:

« أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله ﴿ ﴿ ﴾ » وهذا سند صحيح مرسل .

وعن محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن أبي عتب عن عتب عن عن عن أبي عتب عن أبي عتب الله قال :

« رش على قبر النبي ﴿ الله الماء رشا . قال : وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح بقربة ، بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه . ثم ضرب بالماء الى الجدار، لم يقدر أن يدور على الجدار » .

والواقدي متهم .

٧٥٦ ( حديث جابر « أن النبي ﴿ الله ﴿ الله عن الأرض قدر شبر » رواه الشافعي ) . ص ١٧٦

رواه البيهقي (٣/ ٤١٠) من طريق الفضيل بن سليان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر:

« أن النبي ﴿ إِنَّ الْجَدِلَهِ لَحَدُا ، ونصب عليه اللَّبِن نصباً ، وذكر الحديث قال : رفع قبره من الأرض نحواً من شبر » .

وقال البيهقي:

«كذا وجدته». يعني موصولاً بذكر جابر فيه. ثم رواه من طريق عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه به مرسلاً نحوه وقد تقدم لفظه في الذي قبله. وكأن البيهقي يشير إلى ترجيح هذا المرسل، وهو الظاهر فان الذي وصله وهو الفضيل بن سليان لا يحتج بمخالفته لمن هو أوثق منه، وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ في « التقريب»: «صدوق، له خطأ كثير». نعم رواه ابن حبان أيضاً في صحيحه عن جعفر بن محمد به موصولاً كما في « نصب الراية» (٣٠٣/٣) و« التلخيص» ( ١٦٥)، ولم يذكرا - مع الأسف - الراوي عن جعفر، فان كان هو الفضيل هذا، فقد عرفت حاله، وإن كان غيره فالحديث به صحيح. والله أعلم.

٧٥٧ (حديث جابر: «نهى النبي ﴿ الله الله عليه القبر وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه » رواه مسلم زاد الترمذي: وأن يكتب عليها ) .

صحيح . رواه مسلم ( ٣/ ٦٢ ) وكذا أبو داود ( ٣٢٢٥ ) والنسائي ( ١/ ٢٨٥ ) والترمذي ( ١/ ١٩٦ ) والحاكم ( ١/ ٣٧٠ ) والبيهقي ( ٤/٤ ) وأحمد (٣/ ٢٩٥ ، ٢٩٥ ) وابن أبي شيبة ( ٤/٤ ١٣٢ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ) من طرق عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت النبي و فذكره . والزيادة التي عند الترمذي هي عند الحاكم أيضاً من هذا الوجه . ولابن

ماجه ( ١٥٦٢ ) منه النهي عن التجصيص .

ثم أخرج أبو داود ( ٣٢٢٦ ) والنسائي ( ٢٨٤/١ \_ ٢٨٥ ) وابن ماجه (١٥٦٣ ) من طريق سليان بن موسى عن جابر الزيادة فقط .

وهذا سند صحيح أيضاً ، فهي زيادة صحيحة ، إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال :

« إنها لفظة صحيحة غريبة ، وليس العمل عليها ، فان أثمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم ، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف» .

وتعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : ما قلت طائلا ، ولا نعلم صحابياً فعل ذلك ، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ، ولم يبلغهم النهي » .

قلت: وبما يردّ كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد ( وهو ابن سيرين ) أنه كره أن يعلم القبر . وعن ابراهيم قال : كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره . وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال : يا بني لا تكتب على قبري ، ولا تشرفنه إلا قدر \_ الأصل قبر \_ ما يرد عني الماء . وفهد هذا لم أعرفه ، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق .

۷۰۸ ( روی أحمد « أن النبي ﴿ الله على الله و الله الله و ال

ضعيف. ولا أدري اين أخرجه أحمد ؟ فقد أورده الهيثمي في « المجمع » ( ٣/ ٦٦ ) ولم يعزه لأحمد ، ولا عزاه إليه أحد غيره ، فقال :

« وعن عمارة بن حزم قال : رآني رسول الله ﴿ جالساً على قبر ، فقال : يا صاحب القبر ! أنزل من على القبر ، لا تؤذ صاحب القبر ، ولا يؤذك . رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام ، وقد وثق » .

٧٥٩ - (قوله ﴿ الله علي : « لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » رواه مسلم ) . ص ١٧٦

صحيح . رواه مسلم (٢/٣٢) وأبسو نعيم في « المستخرج» (٢/٣٣/١٥) وأبسو داود (٣٢١٨) والنسائسي (١/ ٢٨٥) والترملذي (١/ ٥٩٥) والبيهقي (٣/٤) والطيالسي (١٥٥) وأحمد (١٩٦/١) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي واثل عن أبي الهيّاج الأسدي قال :

« قال لي علي بن أبي طالب : ألاّ أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ؟ أن لا تدع . . » الحديث .

ورواه الحاكم أيضاً ( ٣٦٩/١ ) مستدركاً على الشيخين فوهم في استدراكه على مسلم ، وصححه على شرط الشيخين ، وأبو الهياج لم يرو له البخاري ، وقال الترمذي : « حديث حسن » .

قلت : وفي هذا الإسناد علة وهي عنعنة حبيب فقد كان مدلساً ولم يصرح بالتحديث في شيء من هذه الطرق إليه ، لكن الحديث صحيح فان له طرقاً أخرى يتقوى بها :

١ - قال الطيالسي (٩٦): حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة - ويكنيه أهل البصرة أبو المودع ، وأهل الكوفة يكنونه بأبي محمد، وكانمن هذيل - عن على بن أبي طالب قال:

«كان رسول الله ﴿ في جنازة ، فقال : أيكم يأتي بالمدينة فلا يدع فيها وثناً إلا كسره ولا صورة إلا لطخها ولا قبراً إلا سواه ؟ فقام رجل من القوم فقال : يا رسول الله أنا ، فانطلق الرجل، فكأنه هاب أهل المدينة فرجع ، فانطلق علي ، فرجع فقال : ما أتيتك يا رسول الله حتى لم أدع فيها وثنا إلا كسرته ، ولا قبراً إلا سويته ، ولا صورة إلا لطختها ، فقال النبي ﴿ ك من عاد لصنعة شيء منها ، فقال فيه قولاً شديداً ، وقال لعلى : لا تكن فتانا ولا مختالاً ، ولا تاجراً إلا تاجر حير ، فان أولئك المسبوقون في العمل » .

وكذا رواه أحمد ( ١٧/١ ، ١٣٨ ) من طرق عن شعبة به ، وفيه « من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد » .

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المودع أو أبي محمد، فهو مجهول كما قال في « التقريب » وغيره .

٢ ـ عن أشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش بن المعتمر:

« أن علياً رضي الله عنه بعث صاحب شرطته فقال : أبعثك كما بعثني له رسول الله ﴿ إِنَّ عَلَيْهِ ﴾ : لا تدع قبراً إلا سويته ، ولا تمثالاً إلا وضعته » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٤/ ١٣٩ ) وأحمد ( ١/ ١٤٥ ، ١٥٠ ) ، وابسن أشوع اسمه سعيد بن عمرو ، وهو ثقة من رجال الشيخين ، وابن سوار مختلف فيه ، وروى له مسلم متابعة ، فهو إسناد لا بأس به في الشواهد .

٣ - عن يونس بن خباب عن جرير بن حبان عن أبيه:

« أن علياً رضي الله عنه قال لأبيه : لأبعثنـك فيها بعثنـي فيه رســول الله عنه : أن أسوي كل قبر وأن أطمس كل صنم » .

رواه أحمد ( ١١١/١ ) وإسناده ضعيف.

٤ - عن المفضل بن صدقة عن أبي اسحاق عن أبي الهياج الأسدي به مثل حديث ابن أبي ثابت

رواه الطبراني في « الصغير » ( ص ٢٩ ) والمفضل هذا ضعيف .

وبالجملة فهذه أربع طرق للحديث لا يشك كل من وقف عليها في صحته لا سيا وله شاهد من حديث ثمامة بن شفي قال :

«كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم به (رودس) فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله و الله والله بتسويتها».

أخرجه مسلم وأبو نعيم في « المستخرج » وأبو داود ( ٣٢١٩ ) والنسائي

والبيهقي وأحمد (١٨/٦).

رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ، إذا رجل يمشي في القبور ، عليه نعلان ، فقال : يا وسول الله ﴿ عَلَيْهُ وَ الله الله صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك (١٠) ، فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله ﴿ عَلَيْهُ خَلِعُهُمَا ، فرمسى بهما » رواه أبو داود . قال أحمد : إسناده جيد ) . ص ١٧٧

البخاري في « الأدب المفرد » ( ۸۲۹, ۷۷۰) وأبو داود ( ۳۲۳۰) والحاكم ( ۲۷۳۱) وعنه البيهقي ( ۲۰۱۶) وأحمد ( ۵/۲۲) وابن أبي شيبة ( ۶/۱۷۰) وابن حبان ( ۲۷۰) والطبراني في « الكبير » ( ۲۲۲۱) ۱) عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية به . وقال الحاكم :

« صحيح الاسناد » . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا .

ورواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٣٩٤) من حديث عصمة بن مالك الخطمي ، مختصراً نحوه ، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف .

(فائدة) (بسير) كذا وقع عند الجميع بالسين المهملة حاشا ابن أبي شيبة فبالشين المعجمة ، وكذلك ضبطه في « الخلاصة » خلافاً للذهبي في « المشتبه » وإبن ناصر الدين الدمشقي في « توضيحه » ( ٢/١٠٧/٢ ) فانها أورداه بالسين المهملة ، ولعله الصواب .

٧٦١ - ( قول ابن عباس: « لعن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ زائرات القبور

<sup>(</sup>١) الأصل (سبتيك) . والتصويب من أبي داود .

والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أبو داود والنسائي) . ص

ضعیف . أخرجه أبو داود ( 7777) والنسائي ( 1/7/7) والترمذي ( 1/7/7 - طبع شاکر ) وابن أبي شيبة في « المصنف» ( 1/7/7) والحاکم ( 1/7/7) والبيهقسي ( 1/7/7) والسطيالسي ( 1/7/7) وأحد ( 1/7/7) والبيهقسي ( 1/7/7) والبنوي في « حديث علي بن الجعد» ( 1/7/7) والطبراني في « الکبير» ( 1/7/7) وأبو عبد الله القطان في « حديثه» ( ق 1/7/7) وأبو عبد الله القطان في « حديثه» ( ق 1/7/7) من طريق محمد بن جحادة قال : سمعت أبا صالح ( زاد أحمد وغيره : بعد ما کبر ) عن ابن عباس قال : فذكره . وقال الحاكم وتبعه الذهبي :

« أبو صالح باذان،ولم يحتجا به ». قلت : وذلك لضعفه ، وأما الترمذي فقال :

« حديث حسن ، وأبو صالح هذا هو مولى أم هانى بنت أبي طالب واسمه باذان ، ويقال : باذام أيضاً » .

قلت: وقد ضعفه جمهور العلماء ، ولم يوثقه أحد إلا العجلي وحده كما قال الحافظ في « التهذيب » ، بل كذبه اسماعيل بن أبي خالد والأزدي ، ووصمه بعضهم بالتدليس ، وقال الحافظ في « التقريب » : « ضعيف مدلس »

وكأنه لهذا قال ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير » ( ق ٩ ٥ / ١) بعد أن حكى تحسين الترمذي للحديث :

«قلت: فيه وقفة لنكتة ذكرتها في الأصل (يعني البدر المنير) ، ولم أقف عليه ، لنقف على بيان هذه النكتة ، ولا يبعد أن يعني بها ضعف أبي صالح المذكور ، وبه أعله عبد الحق الأشبيلي في « أحكامه الكبرى » (١/٨٠) فقال: « وهو عندهم ضعيف جداً » .

ومن ذلك تعلم ما في تحسين الترمذي للحديث من تساهل ، وإن تبعه عليه

العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى ،فانه-عندي-من المتساهلين في التوثيق والتصحيح .

فان قيل: لعل الترمذي انما حسنه لشواهده ، لا لذاته ؟ .

قلت: ذلك محتمل، والواقع أن الحديث له شواهد كشيرة في جلتيه الأوليين، وأما ( السرج) فليس لها شاهد البتة، فيا علمت، ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث بتامه، بل باستثناء السرج، وقد ذكرت الشواهد المشار اليها في كتابي « تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» وباختصار في « الأحاديث الضعيفة » ( رقم ٢٢٣) فليرجع إليها من شاء.

٧٦٧ ـ (حديث : « أنه ﴿ يَقِيْعُ ﴾ كان يدفن أصحابه بالبقيع » ) . ص

لا أعرفه بهذا اللفظ، وإن كان معناه ثابتاً في أحاديث كثيرة منها حديث عائشة قالت :

« كان رسول الله ﴿ يَخْرِج مِن آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين . . . » الحديث .

ر واه مسلم وغيره ، وسيأتي برقم (٧٧٦).

والحديث أورده الرافعي بلفظ «كان يدفن أصحابه في المقابر». فقال الحافظ في تخريجه ( ١٦٣ ) :

« لم أجده هكذا ، لكن في الصحيح أنه أتى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين . وفي هذا الباب عدة أحاديث » .

٧٦٣ ـ (حديث عائشة مرفوعاً: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحيي » رواه أبـو داود ، ورواه ابـن ماجــه عن أم سلمــة وزاد « في الإثم » ) . ص ١٧٧

صحيح. أخرجه أبو داود ( ٣٢٠٧) وابن ماجه ( ١٦١٦) والطحاوي في « مشكل الآثار » ( ١٠٨/٢) وابن عدي في « الكامل » ( ق ١٧٣٠) وعنه أبو نعيم في « أحبار اصبهان » ( ٢/ ١٨٦) والدارقطني ( ٣٦٧) والبيهقي ( ٤/ ٨٥) وأحمد ( ٢/ ٨٥) ، ١٦٩ ـ ١٦٨ ، ٢٠٠ ، ٣٦٤) من طرق عن سعد بن سعيد ـ أخي يحيى بن سعيد ـ عن عمرة عن عائشة به . وزاد الدارقطني وحده:

« في الأشم » وفي رواية : « يعني في الأشم » ، فهـي تفســير من بعض الرواة . وقال ابن عدي :

« مداره على سعد بن سعيد ، قال أحمد : ضعيف الحديث ، وقال النسائي : ليس بالقوي » .

قلت: هو سيء الحفظ، ولكنه لم يتفرد به ، بل تابعـه جماعـة ، فمـن الغريب أن يخفى ذلك على مثل ابن عدي ، فهاك رواياتهم :

١ - يحيى بن سعيد أخو سعد بن سعيد .

أخرجه البيهقي والضياء المقدسي في « المنتقى من مسموعاتـه بمــرو» ( ق ٢/٢٨ ) من طريق أبي أحمد الزبيري ثنا سفيان به . وقال الضياء :

« قال الحبابي : عجيب عن سفيان » .

قلت : ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين فهـو صحيح الاسنـاد مع غرابته .

٢ ـ أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمرة به .

أخرجه أحمد ( ١٠٥/٦ ) والخطيب ( ١٠٦/١٢ ) وكذا أبو نعيم في « الحلية » ( ٧/ ٩٠ ) واسناده صحيح على شرط الشيخين .

وفي رواية لأحمد ( ١٠٠/٦ ) عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال : قالت لي عمرة : أعطني قطعة من أرضك أدفن فيها ، فانسي سمعت عائشة

تقول: كسرعظم الميت مثل كسرعظم الحي. قال محمد: وكان مولى من أهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبي و الله المدينة يحدثه عن عائشة عن النبي

وسنده صحيح ، وظاهره أن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ( وهو أبو الرجال ) لا يعرف عن عمرة مرفوعاً ، وإلا لم يحتج إلى ذكر رواية المولى المرفوعة ، فهذه الرواية تعل الرواية الأولى ، وتبين أن رفع الحديث عن أبي الرجال وهم من بعض الرواة عنه ، والله أعلم . لكن الحديث صحيح رفعه من الطرق الأخرى .

٣ \_ محمد بن عمارة عن عمرة به مرفوعاً .

أخرجه الطحاوي . وابن عمارة هذا سيء الحفظ أيضاً ، فلا بأس به في الشواهد .

٤ \_ حارثة بن محمد عن عمرة .

أخرجه الطحاوي والخطيب ( ١٢٠/١٣ ) ، وحارثة ضعيف .

وللحديث طريق أخرى عن عائشة ، يرويه زهير بن محمد عن اسهاعيل ابن أبى حكيم عن القاسم عنها .

أخرجه الدارقطني . ورجاله كلهم ثقات غير أن زهير بن محمد وهو أبو المنذر الخراساني فيه ضعف .

وأما حديث أم سلمة الذي فيه الزيادة ، فهو من طريق عبد الله بن زياد : أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة عن النبي والله قال :

«كسرعظم الميت ككسرعظم الحي في الأثم ».

أخرجه ابن ماجه (١٦١٧) ، قال البوصيري في « الزوائد » ( ق ١٠/١) :

« فيه عبد الله بن زياد مجهول ، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني

أحد المتروكين فانه في طبقته ، وله شاهد من حديث عائشة رواه أبوداود وابن ماجه وابن حبان » .

٧٦٤ – (حديث عمرو بن حزم مرفوعاً « ما من مؤمن يعزي أخاه بحصيبة إلاكساه الله عز وجل من حلل الجنة » رواه ابن ماجه ) . ص ١٧٨

ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( ١٦٠١) والبيهقي ( ١٩/٤) من طريق قيس أبي عمارة مولى الأنصار قال : سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي و على أنه قال فذكره إلا أنه قال : « من حلل الكرامة يوم القيامة » .

قلت : وهذا سند ضعيف ، قال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/١٠) :

« هذا إسناد فيه مقال ، قيس أبوعهارة ، ذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال الذهبي في « الكاشف» : « ثقة » ، وقال البخاري : « فيه نظر » . قلت : وباقي رجال الاسناد على شرط مسلم ، رواه ابن أبي شيبة في مسنده هكذا ، ورواه عبد بن حميد » .

قلت: وأنا متعجب من قول الذهبي فيه « ثقة » مع أنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان ، وعهدي بالذهبي أنه لا يقيد بتوثيقه ، ولا سيا وقد خالف فيه إمام الأئمة البخاري فقد جرحه أشد الجرح بألين عبارة ، وهو قوله : « فيه نظر » . وقد نقله الذهبي في « الميزان » . ولم يزد عليه شيئاً . وأورده العقيلي في « الضعفاء » ( ٢٥٨ ) وساق له حديثين آخرين (١) ثم قال : « لا يتابع عليهما » .

ثم إن في الحديث إرسالاً لم أر من نبه عليه ، فانه من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم عن ابيه عن جده ، فجده إنما هو محمد بن

<sup>(</sup>١) وقول الحافظ في « التهذيب » احدهما الذي أخرجه ابن ماجه في « التعزية بالميت » وهم منه ، فليس هذا الحديث احدهما .

عمرو بن حزم ، قال الحافظ في « التقريب » : « له رؤية ، وليس له سماع إلا من الصحابة » .

فجعل المصنف الحديث من مسند عمرو بن حزم وهم منه . والحديث سكت عليه الحافظ في « التلخيص » ( ١٦٨ ) وقد وجدت له شاهداً بلفظ :

« من عزى أخاه المؤمن في مصيبة ،كساه الله حلة خضراء يحبر بها. قيل: ما يحبر بها ؟ قال: يغبط بها » .

أخرجه الخطيب ( ٣٩٧/٧ ) وابن عساكر ( ١/٩١/١٥ ) عن قدامة بن محمد حدثنا أبي عن بكير بن عبدالله الأشج عن ابن شهاب عن أنس مرفوعاً .

وهذا سند رجاله ثقات غير محمد والد قدامة وهو الاشجعي . فلم أجد له ترجمة . وقد رواه ابن أبي شيبة ( ١٦٤/٤ ) عن أبي مودود عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : فذكره موقوفاً عليه .

قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات ، وأبو مودود هذا اسمه عبد العزيز ابن أبي سليمان ، وابن كريز تابعي ، فالحديث مرسل جيد ، وهو وإن كان موقوفاً عليه ، فانه في حكم المرفوع فانه مما لا يقال من قبل الرأي ، لا سيما ، وقد روي مرفوعاً عن أنس كما رأيت ، فالحديث بمجموع الطريقين حسن عندي . والله أعلم .

وروى الترمذي ( ٢٠٠/١ ) من طريق أم الأسود عن منية بنت عبيد بن أبي برزة عن جدها أبي برزة قال : قال رسول الله ﴿ اللهِ اللهُ الل

« من عزى ثكلي كسي برداً في الجنة » . وقال : « حديث غريب ، وليس إسناده بالقوي » .

٧٦٥ ـ (عن ابن مسعود مرفوعاً: «من عزى مصاباً فله مثل أجره » رواه ابن ماجه والترمذي وقال : غريب ) .

ضعيف . رواه الترمذي ( ١/ ١٩٩ ) وابن ماجه ( ١٦٠٢ ) والبيهقـي

(٤/٤٥) والخطيب (٤/ ٢٥، ، ٥٠ ـ ٤٥١) من طرق عن على بن عاصم ثنا محمد بن سوقة عن ابراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود به . وقال الترمذي :

« حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث على بن عاصم ، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الاسناد مثله موقوفاً ولم يرفعه . ويقال:أكثر ما ابتلي به على بن عاصم بهذا الحديث ، نقموا عليه » .

وقال البيهقي :

« تفرد به على بن عاصم ، وهو أحد ما أنكر عليه ، وقد روي عن غيره . والله أعلم » .

وذكر الخطيب نحوه ثم قال ( ١١/ ٤٥٣ \_ ٤٥٤ ) :

«قلت: وقد روى حديث ابن سوقة عبد الحكيم بن منصور مثل ما رواه على بن عاصم، وروي كذلك عن سفيان الثوري وشعبة واسرائيل ومحمد بن الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك بن معول والحارث بن عمران الجعفري. كلهم عن ابن سوقة، وقد ذكرنا أحاديثهم في مجموعنا لحديث محمد بن سوقة، وليس شيء منها ثابتاً».

قلت: وحديث الشوري أحرجه تمام في « الفوائد » (ق ١٩١ / ٢) والعقيلي في « الضعفاء » ( ٢٩٩ ) وأبو نعيم ( ٥/ ٩ ) من طريق حماد بن الوليد الكوفي عنه . وقال أبو نعيم :

« تفرد به عنه حماد » . قال الحافظ في « التلخيص » ( ١٦٨ ) :

« وهو ضعيف جداً ، وكل المتابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثير » .

وحديث شعبة أخرجه تمام والعقيلي وابن الأعرابي في « المعجم » ( ١/٨٣ ) وأبو نعيم ( ٥/٩ ، ٧/ ١٦٤ ) من طريق نصر بن حماد ثنا شعبة به . وقال أبو نعيم : « تفرد به عنه نصر » .

قلت : وهو واه جداً ، قال ابن معين : كذاب ، وقال النسائي: « ليس

ىثقة ».

وحديث عبد الحكيم بن منصور أخرجه تمام وابس الأعرابي ( ٣٧ / ١ و٣٨/ ٢و ٢/١٩١ ) .

وعبد الحكيم متروك ، كذيه ابن معين كما في « التقريب » .

وحديث اسرائيل أخرجه الخطيب ( 11/ 20) ) من طريقين عن أبي بكر الشافعي : حدثنا محمد بن عبدالله بن مهران الدينوري حدثنا ابراهيم بن مسلم الخوارزمي ( وفي رواية : الوكيعي ) قال : حضرت وكيعاً وعنده أحمد بن حنبل ، وخلف المخرمي ، فذكروا علي بن عاصم ، فقال خلف : إنه غلط في أحاديث ، فقال وكيع: وما هي ؟ فقال : حديث محمد بن سوقة عن ابراهيم عن الأسود عن عبد الله قال:قال النبي وسي : « من عزى مصاباً فله مثل أجره » فقال وكيع : حدثنا قيس بن الربيع عن محمد بن سوقة عن ابراهيم عن الأسود عن عبد الله . قال وكيع : وحدثنا إسرائيل بن يونس عن محمد بن سوقة عن ابراهيم عن الأسود عن عبد الله . الأسود عن عبد الله عن المناهي عن عبد الله عن المناهي المناهي الله عن عبد الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن عبد الله عن عبد الله عن النبي الله عن النبي الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن النبي الله عن عبد الله عن النبي اله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن عبد الله عن النبي الله عن الله عن الله عن الله عن النبي الله عن ال

قلت: وهذه متابعة قوية إذا صح السند إليها فان إسرائيل بن يونس ثقة من رجال الشيخين ، وقيس بن الربيع صدوق سيء الحفظ، وبقية الرجال ثقات معروفون ، إلا الدينوري فهو مترجم في « تاريخ بغداد » (٥/ ٤٣٢) وقال : « حدث أحاديث مستقيمة ، وذكره الدارقطني فقال : صدوق » . وإلا ابراهيم ابن مسلم الخوار زمي فأورده الحافظ في « اللسان » وقال : « يغرب ، قال ه ابن حيان »

وبقية المتابعات التي ذكرها الخطيب أخرج بعضها تمام والعقيلي وقال : « لم يتابع على بن عاصم عليه ثقة » . ولذلك قال الحافظ بعد أن ذكرها :

« وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل ، فقد ذكرها صاحب الكمال من طريق وكيع عنه ، ولم أقف على إسنادها بعد » .

قلت : قد وقفنا على إسنادها والحمدلله ، وقد عرفت أن راويها عن وكيع

لم يوثقه أحد غير ابن حبان مع قوله فيه « يغـرب » فمثلـه لا يحتـج به . والله أعلم .

وللحديث شاهد من رواية على بن يزيد الصدائي عن محمد بن عبيد الله عن أبي الزبيرعن جابر رفعه .

أخرجه ابن عدي ( ق ٢/٢٨١ ) وقال :

« لا أعلم رواه عن محمد بن عبيدالله غير على بن يزيد » .

قلت : وهذا ضعيف، والذي قبله وهو العرزمي متروك فلا يعتبد بهـذا الشاهد .

وجملة القول: أن الحديث ضعيف، ليس في شيء من طرقه ما يمكن أن يعتمد عليه في تقويته ، ولكنه لا يبلغ أن يكون موضوعاً كما زعم ابن الجوزي ، وقد رد عليه العلماء المحققون ذلك . وذكر أقوالهم السيوطي في « السلالي المصنوعة » ( ٢/ ٤٦١ ـ ٤٢٥ ) وأطال في ذلك . وانتهى إلى ما قاله الحافظ صلاح الدين العلائي مما خلاصته :

« إن الحديث بطرقه يخرج عن أن يكون ضعيفاً واهياً ، فضلاً عن أن يكون موضوعاً » . والله أعلم .

٧٦٦ - (روى حرب عن زرارة بن أبي أوفى قال: «عزى النبي أولى ولده فقال: أجرك الله، وأعظم لك الأجر»).

ضعيف، لأن زرارة بن أبي أوفى تابعي ، فالحديث مرسل ، ولا أدري إذا كان السند إليه صحيحاً ، فاني لم أقف عليه .

وروى ابن أبي شيبة ( ١٦٤/٤ ) عن حسين بن أبي عائشة عن أبي خالد الوالبي .

« أن النبي ﴿ عزى رجلاً : يرحمه الله ، وياجرك » .

وهذا مرسل أيضاً ، أبو خالد هذا اسمه هرمـز يروي عِن ابـن عبـاس وغيره . وابن أبي عائشة أورده ابن أبي حاتم ( ٦٢/٢/١ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأما ابن حبان فأورده في « الثقات » ( ٢/ ٩٩ ) .

٧٦٧ \_ (قوله ﴿ الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ أو يرحم » متفق عليه ) . ص ١٧٨

صحيح . أخرجه البخاري ( ٣٢٨/١ ) ومسلم (٤٠/٣) ومسلم (٤٠/٣) وأبو نعيم في مستخرجه ( ١/٢١/١ ) والبيهقي ( ٤٩/٤ ) عن عبدالله بن عمر قال :

« اشتكى سعد بن عبادة شكوى له ، فأتى رسول الله ﴿ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود ، فلما دخل عليه ، وجده في غشية ، فقال : أقد قضى ؟ قالوا : لا يا رسول الله ! فبكى رسول الله ﴿ يعلى مناع رسول الله كله يعلى الله ﴿ يعلى مناع رسول الله مناع رسول الله ﴿ يعلى مناع رسول الله مناع رسول الله ﴿ يعلى مناع رسول الله له مناع رسول الله ﴿ يعلى مناع رسول الله مناع رسول الله ﴿ يعلى مناع رسول الله مناع ال

٧٦٨ ـ ( قالت أم عطية : « أخذ علينا النبي ﴿ فَ فَ البيعة أَنْ لا ننوح » ) . ص ١٧٩

صحیح . أخرجه البخاري ( ۱/۳۲۹) ومسلم ( ۲/۳۶ ) وأبو نعیم فی مستخرجـه ( ۲/۲۳/ ) وأبــو داود ( ۳۱۲۷ ) والنسائــي ( ۲/ ۱۸۶ ) والبیهقي ( ۲/۶۶ ) وأحمد ( ۲/۸۶ ) عن أم عطیة به وزادوا :

«قالت: فيا وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، [ وامرأة أخرى]»

وفي رواية عنها قالت :

﴿ لما نزلت هذه الآية آية النساء (يبايعنك على أن لا يشركن بالله

شيئاً ، . . . . . ولا يعصينك في معروف) كان فيه النياحة » .

رواه مسلم وأبو نعيم وابن أبي شيبة ( ٤/ ١٦٦ ) وأحمد والبيهقي .

٧٦٩ ـ ( و في صحيح مسلم : « أن النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴾ لعن النائحـة والمستمعة » ) .

ضعيف . وعزوه لصحيح مسلم وهم لا أدري ما وجهه ، وقدروي من حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة .

۱ ـ أما حديث أبي سعيد فيرويه محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عنه به .

أخرجه ابوداود ( ٣١٢٨ ) وعنه البيهقي ( ٦٣/٤ ) وأحمد ( ٣/ ٦٥ ) .

وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء : عطية وهو العوفي وابنه وحفيده .

٢ ـ وأما حديث ابن عمر فيرويه بقية بن الوليد ثنا ابو عائذ وهو عفير بن
 معدان ثنا عطاء بن أبي رباح أنه كان عند ابن عمر وهو يقول : فذكره مرفوعاً .

أخرجه البيهقي . وعفير هذا ضعيف حدا .

وقد رواه الطبراني في « الكبير » من حديث ابن عمر أيضاً على ما في « المجمع » ( ٣/ ١٤ ) وقال :

« وفيه الحسن بن عطية ضعيف» .

قلت : سبق أن ذكرنا آنفاً حديثه عن أبيه عن أبي سعيد ، فالظاهر أنه كان يرويه تارة عنه ، وتارة عن ابن عمر ، وذلك مما يدل على ضعفه .

٣ ـ وأما حديث ابن عباس : فرواه البزار والطبراني في « الكبير »وفيه المصباح أبوعبد الله ، قال الهيثمي : « ولم أجد من ذكره » .

٤ ـ وأما حديث أبي هريرة فيرويه عمر بن يزيد المداثني قال: سمعت

الحسن بن أبي حسن السري حدث عن أبي هريرة مرفوعاً به .

أخرجه ابن عدي ( ق ٢٤٣ / ٢ ) وقال : « حديث غير محفوظ ، وعمر منكر الحديث » .

۰ ۷۷۰ - (حدیث ابن مسعود مرفوعاً: « لیس منا من ضرب الخدود ، وشق الیوب ، ودعا بدعوی الجاهلیة » . متفق علیه ) . ص

صحیح . أخرجه البخاري ( ١/ ٣٢٦ ) ومسلم ( ١/ ٧٠ ) ومسلم ( ١/ ٧٠ ) والنسائي ( ١/ ٣٢٦ ) والترمذي ( ١/ ١٨٦ ) وابن ماجه ( ١٥٨٤ ) وابن أبي شيبة ( ٤/ ١٠٠ ) وابن الجارود ( ٢٥٧ ) والبيهقي ( ١٤/٤ ) وأحمد ( ١/ ٣٥٦ ) ٢٥٦ ، ٤٤٢ ، ٤٥٦ ) وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح »

٧٧١ ـ (عن أبي موسى: «أن النبي ﴿ الله عن أبي موسى: «أن النبي ﴿ الله الله عليه والحالقة ، والشاقة » . متفق عليه ) . ص ١٧٩

> وفي رواية لمسلم وغيره : « أنا برىء ممن حلق ، وسلق ، وخرق » .

٧٧٢ – (قول موسل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكركم الموت » رواه مسلم ، وللترمذي : « فإنها تذكر الآخرة » ) . ص١٧٩

صحیح أخرجه مسلم (٣/ ٦٥) وأبو نعیم في « مستخرجه » (٥/ ٣٧ ) والنسائي ( ١/ ٣٧ ) وابن ماجه ( ١٥٧٢ ) وابن أبي شيبة ( ٤/ ١٣٩ ) والبيهقي ( ٤/ ٢ ) وأحمد ( ٢/ ٤٤١ ) من حديث أبي هريرة قال :

« زار النبي ﴿ قَبُلُ قَبُر أَمُهُ فَبَكَى ، وأَبَكَى مَنْ حَوْلُهُ ، فَقَالَ : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت » .

وأما الترمذي فأخرجه ( ١٩٦/١ ) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ :

« قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة » .

ورواه البيهقي أتم منه بلفظ قال :

«خرجنا مع رسول الله ﴿ فَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا مَنْزَلاً ، وَنَحْنَ مَعْهُ قَرِيباً مِنْ الْفُرَاكِبِ ، فقام فصلى ركعتين ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان ، فقام إليه عمر رضي الله عنه ، ففداه بالأب والأم ، وقال له : مالك يا رسول الله ! قال : إنى استأذنت ربي في استغفاري لأمي ، فلم يأذن لي ، فبكيت لها رحمة لها من النار ، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ولتزدكم زيارتها خيراً » .

وكذا رواه أحمد (٥/ ٣٥٥) من طريق زهير عن زبيد بن الحارث اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه به والزيادة لأحمد وكذا البيهقي في رواية وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه (٣/ ٦٥ ، ٥/ ٨٧) ، إلا أنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال على لفظ آخر مختصر قبله من طريق أبي سنان وهو ضرار بن مُرة عن محارب بن دثار به . وهكذا رواه النسائي (١/ ٢٨٥) وأحمد أيضاً (٥/ ٥٠) بلفظ :

« نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ».

وفي رواية لأحمد ( ٥/٣٥٦\_ ٣٥٧ ) من طريق أيوب بن جابر عن سماك

عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه قال :

« خرجت مع النبي ﴿ الله حتى إذا كنا بودان قال : مكانكم حتى آتيكم ، فانطلق ثم جاءنا وهو سقيم ، فقال : إني أتيت قبر أم محمد . . . » الحديث نحوه .

وأيوب هذا ضعيف ، لكن تابعه سفيان ( وهو الثوري) عن علقمة بن مرثد عن سليان بن بريدة عن أبيه قال :

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٤/ ١٣٩ ) : حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن سفيان به .

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضاً إلا الأسدي هذا، هو ثقة كما قال ابن معين وأبو داود وغيرهما، ولم يتفرد به، فقد أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٩، ٣٦١) من طريق أبي جناب عن سليان بن بريدة عن أبيه:

« أن رسول الله ﴿ عَزِلَ عَزُوهَ الفَتْحِ ، فَخَرِجَ يَمْشِي إِلَى القَبُورِ ، حتى إِذَا أَتَى الى أَدْنَاهَا جَلُسَ إِلَيْهِ كَأَنْهُ يَكُلُمُ إِنْسَانًا ً . . . » الحديث نحوه .

ورجاله ثقات غير أن أبا جناب هذا، واسمه يحيى بن أبي حية، قال الحافظ في « التقريب » : « ضعفوه لكثرة تدليسه » .

وسليان بن بريدة ، قد تابعه أخوه عبد الله ، وعنه سلمة بن كهيل بلفظ : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فز وروها ، فان في زيارتها عظة وعبرة » .

أخرجه أحمد ( ٥/ ٣٥٦) من طريق محمد بن إسحاق عن سلمة به .

ورجاله ثقات لولا عنعنة ابن اسحاق. لكنه لم يتفرد به ، فقد أخرجه النسائي ( ١/ ٢٨٦ ) من طريق أخرى عن المغيرة بن سبيع حدثني عبدالله بن بريدة به بلفظ:

« . . . فمن أراد أن يزور فليزر ، ولا تقولوا هجراً » .

والمغيرة هذا ثقة ، وكذلك بقية الرجال فالسند صحيح.

وفي الباب أحاديث أحرى في الحض على الزيارة قد ذكرتها في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها »(١٠٨) للبحث (١٠٨).

٧٧٣ - (حديث «لا تُشَـدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . . » ) .
 ص ١٧٩

صحيح متواتر . ورد عن جماعة من الصحابة ، منهم أبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو بصرة الغفاري ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر و ، وأبي الجعد الضمري ، وعلى .

١ ـ أما حديث أبي هريرة ، فله عنه طرق :

الأولى : عن سعيد بن المسيب عنه أن رسول الله ﴿ قَالَ :

« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ومسجد الأقصى » .

أخرجه البخاري ( ١/ ٢٩٩ ) ومسلم ( ١/ ٢٦ ) وأبو نعيم في « مستخرجه » ( ١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١ ) وأبو داود ( ٢٠٣٣ ) والنسائي ( ١/ ١١٤ ) وابن ماجه ( ١٤٠٩ ) والطحاوي في « المشكل » ( ١/ ٤٤٢ ) والبيهقي ( ٥/ ٤٤٤ ) وأحمد ( ٢/ ٢٣٤ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ) والخطيب في «تاريخه» ( ٥/ ٢٢٢ ) كلهم عن الزهري عنه .

<sup>(</sup>١) وهو من طبع المكتب الإسلامي .

الثانية : عن سلمان الأغر أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله ﴿ الله على قال :

« إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ، ومسجدي، ومسجد الياء » .

رواه مسلم وأبو نعيم في « المستخرج » والبيهقي .

أخرجه الدارمي ( ٢/ ٣٣٠) والطحاوي ( ١/ ٢٤٥) وأحمد ( ٢/ ١٥١) من طريق محمد بن عمروعنه .

قلت: وهذا سند حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن محمد بن عمرو هذا إنما أخرجا له متابعة ، لكن تابعه يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة ، حدثني أبو هريرة قال :

« لقیت أبا بصرة صاحب رسول الله ﴿ فقال لي : من أین أقبلت؟ قلت : من الطور حیث کلم الله موسى ، فقال : لو لقیتك قبل أن تذهب أخبرتك : سمعت رسول الله ﴿ يقول : » الحدیث .

أخرجه الطحاوي ( ١/ ٢٤٤) بسند جيد .

وتابعه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مقتصراً على المرفوع فقط. أخرجه الطحاوي بسند صحيح على شرط الشيخين .

وتابعه محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال :

« أتيت الطور فوجدت ثم كعباً ، فمكثت أنا وهو يوماً أحدثه عن رسول الله و الله عن التوراة ، فقلت له: قال رسول الله و الله عنه يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أهبط ، وفيه تبب عليه وفيه قبض ، وفيه تقوم الساعة ، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم

الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس ، شفقاً من الساعة ، إلا ابس آدم ، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه ، فقال كعب ذلك يوم في كل سنة ، فقلت : بل هي في كل جمعة ، فقرأ كعب التوراة ثم قال : صدق رسول الله عنه هو في كل جمعة ، فخرجت ، فلقيت بصرة النابي بصرة الغفاري ، فقال : من أين جئت ؟ قلت : من الطور ، قال : لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته ، قلت له : ولم ؟ قال : إني سمعت رسول الله عقول :

لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد . . . » الحديث .

أخرجه مالك ( ١٠٨/١ ـ ١٠٨/١ ) والنسائي ( ١ /٢١٠) بسند صحيح وكذا أحمد ( ٧/٦) ، وروى الطحاوي ( ٢٤٢/١ ) موضع الشاهد المرفوع .

وتابعه عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو جار، فقال : من أين أقبلت ؟ قال:أقبلت من الطور صليت فيه ، قال : أما إني لو أدركتك لم تذهب،إني سمعت رسول الله ﴿ يَقُولُ :

« لا تشد الرحال . . . » . الحديث .

أخرجه الطيالسي ( ١٣٤٨ ، ٢٠٠٦ ) وأحمد ( ٧/٦ ) بسند صحيح .

الرابعة : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال :

« أتيت الطور ، فصليت فيه ، فلقيت جميل بن بصرة الغفاري فقال : من أين جئت ؟ فأخبرته ، فقال : لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته ، سمعت رسول الله ﴿ يَقُولُ :

لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد . . . » الحديث .

أخرجه الطحاوي ( ١/ ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، ٢٤٣ ) وسنده صحيح . ورواه الطبراني في « الاوسط» ( ٢/ ١١٤/١ ) من هذا الوجه لكنه قال :

« عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقى أبا

هريرة، وهو مقبل من الطور . . . » .

فجعله من مسند أبي بصرة فيا يظهر ، وقد جاء من طريق أخرى عنه من مسنده صراحة كما يأتي عند الكلام على حديثه إن شاء الله تعالى .

الخامسة : عَن خُثيْم بن مروان عن أبي هريرة مرفوعاً به إلا أنه قال : « مسجد الخيف» ، بدل « مسجد الرسول » . وقال :

« لم يذكر مسجد الخيف إلا في هذا » .

قلت : وهو منكر ، لمخالفته لسائر الطرق والأحاديث ، وتفرد خثيم به . وهو ضعيفكها قال الأزدي ، وذكره العقيلي في « الضعفاء » ( ١٢٤ ) .

(تنبيه): تقدم في رواية التيمي تسمية أبي بصرة بـ « بصرة بن أبي بصرة » وهو وهم . والصواب انه « جميل بن بصرة » كما في رواية المقبري ، وكنيته « أبو بصرة » كما في رواية الأخرين ، وقد جمعت بينها وبين تسميته على الصواب رواية الطبراني عن سعيد المقبري .

٢ ـ وأما حديث أبي سعيد فله عنه أربع طرق :
 الأولى: عن قزعة عنه بلفظ حديث أبي هريرة الأول .

أخرجه البخاري ( ١/ ٣٠١ ، ٤٦٦ ، ٤٩٧ ) ومسلم ( ١٠٢/٤ ) وأبو نعيم في مستخرجه ( ٢٠ / ١٧٦ / ١ ) والترمذي ( ١٤٨/٢ ـ شاكر ) وابن ماجه ( ١٤١٠ ) والطحاوي وأحمد ( ٧/٣ ، ٣٤ ، ٤٥ ، ٥١ - ٥٢ ، ٧٧ ) والخطيب ( ١١/ ١٩٥ ) كلهم عنه باللفظ المشار إليه إلا مسلماً فانه قال :

« لا تشدوا . . . » . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

7,300

الثانية : عن مجالىد : حدثني أبو الموداك عن أبي سعيد به . أحمله (٣/ ٥٣ ) وهذا سند جيد في المتابعات .

الثالثة : عن عكرمة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد الخدري به .

أحرجه أحمد ( ٧١ /٣ ) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة هذا،فلم / أعرفه ، ولم يورده الحافظ في « التعجيل » .

٤ - عن شهر قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، فقال: سمعت
 رسول الله ﴿ عَلَيْكِ ﴾ يقول:

« لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد . . . » الحديث .

أخرجه أحمد ( ٩٣/٣ ) : ثنا أبو معاوية ثنا ليث عن شهر .

وهذا سند لا بأس به في المتابعات والشواهد .

ورواه عبد الحميد حدثني شهر به إلا أنه زَاد في المتـن زيادة منكرة . قال :

« لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام . . . » .

أخرجه أحمد (٣/٣)، فقوله: « إلى مسجد » زيادة في الحديث، لا أصل لها في شيء من طرق الحديث عن أبي سعيد ولا عن غيره، فهي منكرة، بل باطلة، والآفة إما من شهر فإنه سيء الحفظ، وإما من عبد الحميد، وهو ابن جرام، فان فيه كلاماً، وهذا هو الأقرب عندي، فقد رواه ليث عن شهر بدون الزيادة كما سبق.

٣ ـ وأما حديث أبي بصرة ، فيرويه عنه أبو هريرة كما تقدم في الطريق
 الثالثة عن أبي هريرة .

وقد وجدت له عنه طريقاً أخرى يرويه مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي بصرة الغفاري قال :

« لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه ، قال : فقلت : له : لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت ، قال : فقال : ولم ؟ قال : فقلت : إني سمعت رسول الله ﴿ عَلَيْكُ عَمُول : « لا تشد الرحال . . . » .

أخرجه أحمد ( ٣٩٨/٦ ) وسنده حسن .

٤ \_ وأما حديث ابن عمر فله عنه طريقان :

الأولى عن قزعة أيضاً قال:

« أردت الخروج إلى الطور ، فسألت ابن عمر ؟ فقال : أما علمت أن النبي ﴿ فَالَ : فَذَكُر الحَدَيث ؟ وقال : ودع عنك الطور فلا تأته » .

أخرجه الأزرقي في « أخبار مكة » ( ص  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}$  ) باسناد صحيح ، ورجاله رجال الصحيح .

الثانية : عن نافع عنه ، المرفوع فقط .

أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ١/ ١١٤ / ١ ) من طريق على بن سيابة ثنا على بن يونس البلخي ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر به . وقال :

« تفرد به علي بن سيابة » .

قلت : ولم أجد له ترجمة ، ولعله في ثقات ابن حبان ، فقد عزاه الهيشمي ( ٤/٤ ) للطبراني في « الكبير » أيضاً وقال :

« ورجاله ثقات » .

على أنه لم يتفرد به ، فقد أخرجه العقيلي في « الضعفاء » (٣٠١) من طريق الفضل بن سهل قال : ثنا على بن يونس البلخي به . ذكره في ترجمة البلخي هذا ، وقال :

« ولا يتابع عليه ، وهو معروف بغير هذا الاسناد » .

قلت: والبلخي هذا ، أورده ابن أبي حاتم ( ٣/ ١/ ٢٠٩ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » كما يشعر به قول الهيثمي المتقدم ، وصرح بذلك في « اللسان » .

• وأما حديث عبد الله بن عمرو ، فيرويه قزعة أيضاً ،قرنه بأبي سعيد الخدري .

أخرجه ابن ماجه ( ١٤١٠ ) ورجاله ثقات .

٦ ـ وأما حديث أبي الجعد . فيرويه عنه عبيدة بن سفيان (١٠) الحضرمي . أخرجه الطحاوي ( ١/٤٤١) ) بسنـد حسـن ورواه الطبراني أيضـاً في « الأوسط» ( ١/١١٤/١)

٧ - وأما حديث على فيرويه عنه حجية بن عدى مرفوعاً .

أخرجه الطبراني في « الصغير» ( ص ٩٨ ) و« الأوسط» ( ١/ ١١٤ ) وقال :

« تفرد به اسهاعیل بن یحیی » .

قلت : وهو متروك ، وأبوه يحيى ضعيف اتفاقاً ، وحجية بن عدي ، قال ابو حاتم : « شيخ لا يحتج بحديثه شبه المجهول » .

٨و٩ ـ وأما حديث المقدام وأبي أمامة فيرويه عنهما شريح ابن عبيد .

أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٠٨/٩ ) من طريق الطبراني ثنا موسى ثنا محمد بن المبارك ثنا اسماعيل بن عياش عن زيد بن زرعة عنه .

قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير موسى وهنو ابن عيسى بن المنذر الحمصي، قال النسائي: « لا أحدث عنه شيئاً ، ليس هو شيئاً ».

٧٧٤ - (حديث ابن عباس مرفوعا: « ولعن الله زوارات القبور» . رواه أصحاب السن) .

صحیح . وقد روی عن ابن عباس ، وأبي هریرة وحسان بن ثابت .

١ \_ أما حديث ابن عباس ، فتقدم الكلام عليه ( رقم ٧٦١).

٢ ـ وأما حديث أبي هريرة ، فقال أبو داود الطيالسي ( ٢٣٥٨ ) « حدثنا

<sup>(</sup>١) الأصل ( شفيق ) وهو تصحيف.

أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه مرفوعاً به ». وكذا أخرجه الترمذي ( ١٩٦/١) وابن ماجه ( ١٥٧٦) والبيهقي ( ٢٨/٤) وأحمد ( ٣٣٧/٢) من طرق عن أبي عوانة به إلا أنهم قالوا - غير البيهقي - « أن رسول الله و لعن زوارات القبور ». وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح ».

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر هذا ، وهو ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال في « التقريب » : « صدوق يخطىء » . ومن طريقه رواه ابن حبان أيضاً في « صحيحه » كما في « الترغيب » ( ١٨١/٤ ) .

وأما حديث حسان ، فيرويه سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال :

« لعن رسول الله ﴿ يَهِ اللهِ ﴿ وَارَاتُ الْقَبُورِ » .

رواه ابن ماجه ( ١٥٧٤ ) وابن أبي شيبة ( ١٤١/٤ ) والحاكم ( ١٤١/١) والحاكم ( ١٤١/١) والنهقي وأحمد ( ٣٧٤/٣ ) وسكت عليه الحاكم والذهبي . وقال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/٩٨ ) :

« هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات » .

قلت: ابن بهمان لم يروعنه غيرابن حيثم هذا ، ولذلك قال ابن المديني « لا تعرفه » ، وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » على قاعدته ، ووافقه العجلي ، وقال الحافظ في « التقريب » : « مقبول » يعني عند المتابعة ، فالحديث صحيح لغيره . والله أعلم .

الله الرحمن رضي الله عنه عنه الرحمن رضي الله عنه الرحمن رضي الله عنه الله . رواه الأثرم ) . ص ۱۸۰

صحيح . أخرجه الحاكم ( ٣٧٦/١ ) وعنه البيهقي ( ٧٨/٤ ) من طريق بسطام ابن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي

## مليكة:

« أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر ، فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقلت لها : أليس كان رسول الله ﴿ عَلَى عَن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، ثم أمر بزيارتها » .

سكت عليه الحاكم ، وقال البيهقي :

« تفرد به بسطام بن مسلم البصري » . .

قلت : وهو ثقة إتفاقاً . فالحديث صحيح ، وكذلك قال الذهبي .

والحديث عزاه المؤلف للأثرم ، وتبع في ذلك مجد الدين في « المنتقى ».وقال الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » ( ٤١٨/٤ ) : « رواه ابن أبي الدنيا في « القبور » باسناد جيد » .

قلت : ورواه ابن ماجه ( ١٥٧٠ ) من هذا الوجه عنها مختصراً بلفظ :

« أن رسول الله ﴿ وَ اللهِ ﴿ وَ حَص فِي زيارة القبور » .

وقال البوصيري في « الزوائد » ( ق ١/٩٨ ) :

« هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » .

قلت : وتابعه ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة ، قال :

« توفي عبد الرحمن بن أبي بكر به ( حُبْشي ) [ قال ابن جريج : الحبشي على اثني عشر ميلاً من مكة ] ، قال : فحمل إلى مكة ، فدفن ، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت :

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتاع لم نبت ليلة معاً

ثم قالت : « والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت ، ولـو شهدتـك ما زرتك » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٠/٤ ) والـزيادة له والترمـذي ( ١٩٦/١ ) وسكت عليه ، ولا أدري السبب ، فان رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، فهو على طريقته صحيح ، ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه ، لحكمت عليه بالصحة . والله أعلم .

ومما يشهد للحديث ما سيأتي في الحديث الذي يليه عن عائشة انها سألت النبي وي إذا هي زارت القبور كيف تقول ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين . . . » فهي إذن كانت تزور القبور في حياته عليه الصلاة والسلام وباقراره بل وتعليمه فلو أن ذلك كان قبل النهي لما خفي ذلك عليها . ولم يحتج بالأمر بزيارتها ، لو أنه كان قبل النهي . والله أعلم .

٧٧٦ - ( الأخبار الواردة بما يقول زائر القبور ، عن أبي هريرة ،
 وبريدة ، وغيرهما . رواها أحمد ومسلم ) . ص ١٨٠

صحيح . أما حديث أبي هريرة فلفظه :

« أن رسول الله ﴿ أَتَى المَقْبَرَةُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارُ قَوْمُ مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » .

أخرجه مسلم ( ١/ ١٥٠) ومالك ( ٢٨/٢٨/١ ) وأبو داود ( ٣٢٣٧) من طريقه وكذا النسائي ( ١/ ٣٥ ) وابن السني ( ١٨٩ ) وأحمد ( ٣٠٠/٢ ، ٣٧٥ ، ٤٠٨ ) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه .

وله عند ابن السني طريق أخرى عنه ، لكن فيها يزيد بن عياض وهو متروك فلذلك أعرضت عن ذكر لفظه .

وأما حديث بريدة فلفظه :

«كان رسول الله ﴿ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع، فنسأل الله لنا ولكم العافية ».

أخرجه مسلم (٣/٣ ـ ٦٥) والنسائي (٢٨٧/١) وابسن ماجمه (١٥٤٧) وابس أبسي شيبة (١٣٨/٤) وابسن السني (٥٨٢) وأحمد (١٥٤٥) وابسن أبسي شيبة (٣٥٣/٥) والسياق له وهو أتم . وإسناده صحيح على شرط مسلم .

## ٣ ـ وفي الباب عن عائشة قالت :

« كان رسول الله ﴿ كلم كلم كان ليلتها من رسول الله ﴿ عَرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد».

أخرجه مسلم (٣/٣٣) واللفظ له ، والنسائي وابن السني وأحمد (٢/٠٨) إلا أنهم قالوا: « وإنا وإياكم وما توعدون غداً مؤجلون » . ولفظ النسائي : « وإنا وإياكم متواعدون غداً مؤجلون » ، ولفظ ابن السني وأحمد « وإنا وإياكم وما توعدون غداً مؤجلون » وهذا الاختلاف إنما هو في نقدي من راويه شريك بن أبي نمر ، فإن فيه ضعفاً ، وهو الذي ذكر في حديث المعراج أنه كان مناماً ، وزاد فيه غير ذلك مما لا يتابع عليه كما حققته في التعليق على « شرح العقيدة الطحاوية»، وزاد ابن السني في آخره :

« يستغفر لهم مرتين أو ثلاثاً » .

وفي رواية عنها، في حديث لها قالت:

«قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » .

أخرجـه مسلـم (٣/٣) والنسائـي ( ٢٨٦/١ ـ ٢٨٧ ) وأحمـد (٢/١٦)

وله طریق أخرى عنها نحوه وزیادة :

« اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم » .

رواه ابن ماجه ( ١٥٤٦ ) والطيالسي ( رقم ١٤٢٩ ) وأحمد ( ٧٦/٦ ، ٧١ ، ٧١ ) وابن السني ، وفيه شريك القاضي وهوسيء الحفظوقد اضطرب في سنده كها بينته في « التعليقات الجياد على زاد المعاد » .

۷۷۷ \_ (حديث : «افشوا السلام » ) . ص ١٨٠

صحيت متواتر. وقد جاء من حديث أبي هريرة ، والزبير ، وابنه عبد الله ، وعبد الله بن سلام ، وعبد الله بن عمرو ، والبراء بن عازب ، وعبد الله ابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبي الدرداء ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله ابن مسعود .

١ \_ أما حديث أبي هريرة فيرويه أبو صالح عنه قال : قال رسول الله
 ◄ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ 〕 :

« لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ، افشوا السلام بينكم » .

رواه مسلم ( ۳/۱۰) وأبو عوانة ( ۳۰/۱) وأبو داود ( ۱۹۳۰) وابن ماجه ( ۳۲۹۲) وأحمد ( ۳۲۱/۲، ۴۶۲، ۷۷۷، ۴۹۵، ۵۱۰) وقسال الترمذي : « حديث حسن صحيح » .

وتابعه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبي هريرة به .

أخرجه البخاري في ﴿ الأدب المفرد ﴾ رقم ( ٩٨٠ ) وإسناده صحيح .

وله حديث آخر ، يرويه عنه أبو ميمونة عنه قال :

«قلت: يا رسول الله! إني إذا رأيتك طابت نفسي ، وقرت عيني ، فأنبئني عن كل شيء ، فقال : كل شيء خلق من ماء ، قال : قلت : يا رسول الله انبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة ، قال : أفش السلام ، وأطعم الطعام ، وصل الأرحام ، وقم بالليل والناس نيام ، ثم أدخل الجنة بسلام » .

أخرجه أحمد ( ۲/ ۲۹۰ ، ۳۲۳ ، ۳۲۴ ، ۳۲۴ ) والحماكم ( ۲/ ۲۹ ) من طريق قتادة عن أبي ميمونة .

قلت : وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي ميمونة وهو ثقة كها في « التقريب » وقال الحاكم :

« صحيح الاسناد » . ووافقه الذهبي .

وحديث ثالث له ، يرويه محمد بن زياد عنه عن النبي ﴿ عَلَيْهُ ۖ قَالَ :

« أفشوا السَّلام ، وأطعموا الطعام ، واضربوا الهام تورثوا الجنان » .

أخرجه الترمذي ( ٧٤٠/١ ) وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

قلت : كذا قال ، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي وقد قال البخاري فيه « مجهول » ، وقال أبو حاتم : « ليس بالقوي ، يكتب حديثه ، ولا يحتج به » .

٢ ـ وأما حدیث الزبیر، فیرویه یحیی بن أبي كثیر أن یعیش بن الولید
 حدثه، أن مولی لآل الزبیر حدثه، أن الزبیر بن العوام رضي الله عنه حدثه أن رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ قال :

« دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء ، والبغضاء هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين ، والذي نفسي بيده ، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم ؟ أفشوا السلام بينكم » .

أخرجه الترمذي ( ٨٣/٢ ) وأحمد ( ١/ ١٦٥ ، ١٦٧ ) ورجاله ثقات غير مولى الزبير فلم أعرفه ، وأشار ابن أبي حاتم إلى إعلاله به ، نقـلاً عن أبـي زرعة ، فراجع كتاب « علل الحديث » له ( ٣٢٧/٤ ) .

٣ ـ وأما حديث ابن الزبير فلفظه مثل حديث ابيه المتقدم .

رواه البزار باسناد جيد كما في « الترغيب » ( ٣/ ٢٦٦ ) .

٤ - وأما حديث عبد الله بن سلام فهو من رواية زرارة بن أوفى عنه قال :

أخرجه الترمذي ( ٧/ ٧٩) والدارمي ( ٢/ ٢٧٥) وابن ماجه ( ١٣٣٤ ، ٢٥٥) وأحمد ( ٥/ ٤٥١) وابسن السنسي ( ٢١١) بسنسد صحيح وقسال الترمذي .

« حديث حسن صحيح » .

٥ ـ وأما حديث عبدالله بن عمرو فيرويه عطاء بن السائب عن أبيه عنه
 قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ :

« اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام».

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٩٨١ ) والترمذي ( ٢٠/١ ) وابن ماجه ( ٣٢٠٤ ) وابن حبان في صحيحه كما في « الترغيب » ( ٣٦٦٢ ) وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » .

قلت : وعطاء بن السائب ثقة لكنه كان اختلط.

٦ ـ وأما حديث البراء فيرويه قنان بن عبدالله النهمي عن عبد الرحمن بن
 عوسجة عنه قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ :

« أفشوا السلام تسلموا » .

رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٧٨٧ ، ٩٧٩ ، ١٢٦٦ ) وأحمــد

( 1 / 1 ) والعقيلي ( 1 / 1 ) وأبو حامد بن بلال النيسابوري في « أحاديثه » ( ق 1 / 1 ) وعبد الرحيم الشرابي في « أحاديث أبي اليان وغيره » ( ق 1 / 1 ) وأبو نعيم في « أخبار اصبهان » ( 1 / 1 ) والقضاعي ( ق 1 / 1 ) والضياء المقدسي في « المنتقى من مسموعاته بمرو » ( ق 1 / 1 ) .

قلت : وهذا سند حسن رجال ثقات غير قنان ، فقد وثقه ابن معين وابن حبان ، وقال النسائي : « ليس بالقوى » .

٧ ـ وأما حديث عبد الله بن عمر فيرويه ابن جريج عن سليان بن موسى
 حدثنا نافع عن ابن عمر مرفوعاً :

« أفشوا السلام ، واطعموا الطعام ، وكونـوا إخوانـاً كما أمـركم الله عز وجل » .

أخرجه النسائي في « القضاء » من « السنن الكبرى » ( ٢/٤/٤ ) وابسن ماجه ( ٣/٥٢) وابن عدي ( ق ١/١٥٧ ) وأبو الحسن الحربي في « حديثه » المعروف بـ « الحربيات » ( ١٨/١ / ١ ) وقال البوصيري في « الزوائد » :

« إسناده صحيح رجاله ثقات إن كان ابن جريج سمعه من سليان بن موسى » .

قلت: في رواية للنسائسي: «قال سليان بن موسى أخبرنسي عن نافع . . . » .

فهذا قد يؤخذ منه أنه سمعه منه على اعتبار أن قول « أخبرني » هو من قول ابن جريج نفسه لكن الظاهر أنه من قول سليان ، لكن يشكل عليه قوله « عن » فهذا يؤيد الأول ، فلعل قوله « أخبرني » تحريف من بعض النساخ والصواب « أخبرت » بالبناء للمجهول . ويؤيده أن في رواية ابن ماجه « قال سليان بن موسى : « حُدِّثنا عن نافع »، وحينئذ فالاسناد منقطع في موضعين بين ابن جريج وسليان ، وبين هذا ونافع ، وعليه فلا يصح كلام البوصيري المتقدم كما هو ظاهر . والله تعالى أعلم .

وللحديث طريق أخرى بلفظ:

« أفشوا السلام فإنه لله رضا » .

رواه ابن عدي ( ق ١/١٧٢ ) عن سالم بن عبد الأعلى عن نافع به . وقال :

« سالم معروف بحديث : « أن النبي ﴿ وَ لَهُ النَّهِ ﴿ وَ لَهُ النَّهِ عَلَيْهُ ﴾ ربط في أصبعه خيطاً ». وقد أنكره عليه ابن معين وغيره ، وحدث عن عطاء أيضاً بأشياء أنكروها عليه » .

قلت: وقد اتهمه غير واحد بالوضع ، فانظر شيئاً من أقوالهم فيه في حديث الخيط المشار إليه في « الأحاديث الضعيفة والموضوعة » ( رقم ٢٦٤ ) .

« الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، قالوا: يا نبي الله ما الحج المبرور؟ قال : إطعام الطعام ، وإفشاء السلام » .

رواه أحمد (٣/ ٣٢٥) ، ومخمد بن ثابت هو العبدي ، قال الحافظ: « صدوق لين الحديث » .

رواه الطبراني باسناد حسن كما في « الترغيب » ( ٣٦٧/٣ ) .

• ١ - وأما حديث البراء بن عازب ، فقد تقدم برقم (٦٨٥) وفيه « أمرنا رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ بسبع . . . وإفشاء السلام » .

١١ ـ وأما حديث ابن عباس فتقدم أيضاً برقم (٦٨٤) وفيه :

« والدرجات : بذل الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس يام » .

١٢ \_ وأما حديث ابن مسعود ، فيرويه مجاعة بن الزبير عن اسماعيل بن

عبد العزيز عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً:

« أفشوا السلام بينكم ، فانه تحية أهل الجنة ، وإذا مر رجل على ملأ فسلم عليهم ، كان له عليهم فضل درجة ، إن ردوا ، فإن لم يردوا ، رد عليه من هو خير منهم : الملائكة » .

أخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ٢٩٧/٢ ) .

قلت : وهذا سند ضعيف ، مجاعة هذا قال أحمد : « لم يكن به بأس » . وضعفه الدارقطني ، وقال ابن عدي : « هو ممن يحتمل ، ويكتب حديثه » .

٧٧٨ - (حديث على مرفوعاً : «يجزى، عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزى، عن الجلوس أن يرد أحدهم » رواه أبو داود ) . ص

حسن . رواه أبو داود ( ٢١٠٥) والمحاملي في « الأمالي » ( ٢/٦٢/٥) وأبو بكر الشافعي في « الفوائد » ( ٢/٩٨/١) وأبو يعلى في « مسنده » ( ٢/٣١) وأبو سعيد النيسابوري في « الأربعين » ، الحديث الرابع ، وابن السني ( ٢١٤١) والضياء المقدسي في « الأحاديث المختارة » ( ٢١٤/١ \_ ٢١٥) من طريق سعيد بن خالد الخزاعي قال : حدثني عبدالله بن المفضل ثنا عبيد الله ابن أبي رافع عن على بن أبي طالب مرفوعاً . وقال النيسابوري :

« هذا حديث حسن » .

قلت : ولعله يعني : حسن لغيره ، وإلا فقد قال الضياء عقبه :

« سعيد بن خالد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم ، وقال الدارقطني ، والحديث غير ثابت ، تفرد به سعيد بن خالد ، وليس بالقوي » .

قلت : وفي « التقريب » : « ضعيف» .

قلت : وقد وجدت له شاهدين ، أحدهما عن أبي سعيد ، والآخر عن ابن عباس ، وثالث من حديث الحسن بن علي .

أما حديث أبي سعيد ، فقال أبوسها القطان في «حديثه» ( ٤/ ٣٤٦/٢ ) : حدثنا أبوسهل الأهوازي ثنا كثير بن يحيى ثنا حفص بن عمر بن رزين الرقاشي ثنا عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال : ثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عنه قال :

«قيل يا رسول الله القوم يأتون الدار فيسلم رجل منهم ، ويستأذنون أيجزي عنهم جميعاً ؟ قال : نعم ، قال : فيرد رجل منهم من أهل الدار أيجزي ذلك عنهم ؟ قال : نعم ، قال : فالقوم يمرون فيسلم رجل على رجل أيجزي ذلك عنهم جميعاً ؟ قال : نعم ، قال : فالقوم يسلم عليهم فيرد رجل من القوم أيجزي ذلك عنهم جميعاً ؟ قال : نعم » .

قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير أبي سهل الأهوازي فلم أعرفه ، وحفص بن عمر بن رزين (۱) ، كذا في الأصل وأظنه هو ابس ربال الرقاشي تصحف على الناسخ ( ربال ) الى ( رزين ) فان كان كذلك فهو ثقة ، وإن كان غيره فلم أعرفه . وكثير بن يحيى مترجم في « الجرح » و« اللسان » . ثم رأيت ابن السني رواه ( ۲۳۰ ) من طريق أحرى عن حفص بن عمرو بن زريق القرشي المدني به فالظاهر أنه غير الربالي . والله أعلم .

وأما حديث ابن عباس ، فأخرجه أبو محمد الجوهري في «حديث ابن حيويه » (1/177/1) من طريق عباد بن كثير عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عنه به نحوه .

وعباد هذا متروك .

وأما حديث الحسن بن على، فعزاه الهيثمي ( ٨/ ٣٥ ) للطبراني وقــال : « وفيه كثير بن يحيى وهو ضعيف» . ولم أجده في الطبراني الكبير لا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل أيضاً . وهو كذلك في « التقريب » وفي « الجرح » و « التهذيب » ( عمرو ) بفتح العين ، والله أعلم .

ولعل الحديث بهذه الطرق يتقوى فيصير حسناً ، بل هذا هو الظاهر والله أعلم .

٧٧٩ - (حديث أبي هريرة مرفوعاً: « إذا عطس أحدكم فحمدالله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله » ) ص ١٨١

صحيح . أخرجه البخاري (٤/ ١٦٥) وفي « الأدب المفرد» ( رقم ٩٢٨ ، ٩٢٩ ) والترمذي ( ١٢٤ / ١ ) وأحمد ( ٤٢٨/٢ ) من طريق المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﴿ عَلَيْكُ قَالَ :

« إن الله يحب العطاس ، ويكره التثاؤب ، فاذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته ، وأما التثاؤب فانما هو من الشيطان ، فليرده ما استطاع ، فاذا قال : ها ، ضحك منه الشيطان » .

وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

واستدركه الحاكم ( ٢٦٣/٤ ـ ٢٦٤ ) وصححه ووافقه الذهبي فوهم في استدراكه على البخارى .

٧٨٠ ( وعنه أيضاً : « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمدلله على
 كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرجمك الله ، ويقول هو : يهديكم الله
 ويصلح بالكم » . رواه أبو داود ) . ص ١٨١

صحیح . رواه أبو داود ( ۳۳ ° ) : حدثنا موسى بن اسماعیل : ثناعبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دینار ، عن أبي صالح عن أبي هریرة به .

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، لكن قوله « على كل حال » شاذ في هذا الحديث ، فقد أخرجه البخاري في صحيحه ( ٤/ ١٦٥ ) وفي

« الأدب المفرد » ( ٩٢٧ ) بدونها فقال : حدثنا مالك بن اسهاعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة به . بل أخرجه في « الأدب المفرد » ( ٩٢١ ) بسند أبي داود بدونها فقال : حدثنا موسى بن اسهاعيل به . وكذلك أخرجه أحمد ( ٣٥٣/٢ ) وابن السني ( ٢٤٩ ) من طريق النسائي والاسهاعيلي وأبو نعيم في « المستخرج » من طرق أخرى عن عبد العزيز بن أبي سلمة به دون الزيادة أيضاً ، فهي شاذة قطعاً ، وقد أشار الى ذلك الحافظ في « الفتح » ( ٢/١٠ ٠ )

وأخرجه الخطيب ( ٨/ ٣٤ ) من طريق حبيب كاتب مالك بن أنس : حدثنا عبدالله بن عامر عن عبدالله بن دينار به .

لكن حبيب هذا قال ابن أبي حاتم ( ١٠٠/٢/١ ):قال أبي : « متروك الحديث » روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة » .

بيد أن هذه الزيادة صحيحة لورودها في أحاديث أخرى من رواية ابن عمر ، وعلي بن أبي طالب أو أبي أيوب الأنصاري ، وسالم بن عبيد .

أما حديث ابن عمر ، فيرويه نافع أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر ، فقال : الحمدلله ، والسلام على رسول الله قال ابن عمر : وأنا أقول : «الحمد لله والسلام على رسول الله ، وليس هكذا علمنا رسول الله ﴿ الله على كل حال » . علمنا أن نقول : الحمد لله على كل حال » .

أخرجه الترمذي ( ۱۲۳/۲ ) والحارث بن أبي أسامة في مسنـــده ( ص ۲۰۰ من زوائده ) والحاكم ( ۲۹۵/۲ ـ ۲۶۲ ) وقال :

« صحيح الإسناد ، غريب » . وقال الترمذي :

« غريب ، لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع » .

قلت: وهو ثقة من رجال البخاري، وبقية الرجال ثقات، فالإسناد

وأما حديث على ، فيرُويه محمد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلي عن أخيه

عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله

« إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدلله على كل حال ، وليقل له من عنده: يرحمك الله ، ويرد عليهم: يهديكم الله ويصلح بالكم » .

أخرجه الترمذي ( ٢/ ١٢٤ ) والحاكم ( ٢٦٦/٤ ) وأحمـــد ( ١٢٠/١ ، ١٢٢ ) وأبو نعيم في « الحلية » ( ٨/ ٣٩ ) .

وهذا سند رجاله ثقات لكن ابن أبي ليلى سيء الحفظ، وقد كان يضطرب في إسناده، فتارة يجعله من مسند على، كما في هذه الرواية، وتارة يجعلـه من مسند أبي أيوب الأنصاري

رواه كذلك الترمـذي والدارمـي ( ٢٨٣/٢ ) وابــن ماجــه ( ٣٧١٥ ) وابــن ماجــه ( ٣٧١٥ ) وابــن ماجــه ( ٣٧١٠ ) والحاكم وأحمد ( ٥/ ١٩٢ ) وفي « المسائل » لابنـه عبــدالله ( ص ٣٠٠ ) وابن السني ( ص ٨٠ ) وأبو نعيم ( ٧/ ١٦٣ ) ، وفي رواية لأحمد ( ١٢٢/١ ) من طريق يحيى عن ابن أبي ليلي به عن علي . وزاد في آخره :

« فقلت له : عن أبي أيوب ؟ قال : على رضي الله عنه » .

وأما حديث سالم بن عبيد فيرويه عنه رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر قال :

«كنت مع سالم بن عبيد في سفر فعطس رجل ، فقال : السلام عليكم ، فقال : عليك وعلى أمك ، ثم سار ، فقال : لعلك وجدت في نفسك قال : ما أردت أن تذكر أمي ، قال : لم أستطع إلا أن أقولها ، كنت مع رسول الله في سفر ، فعطس رجل ، فقال : السلام عليك ، فقال : عليك وعلى أمك ، ثم قال : إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين ، وليقل له : يرحمكم الله ، أو يرحمك الله \_ شك يحيى \_ وليقل : يغفر الله لي ولكم » .

أخرجه أحمد ( ٧/٦ \_ ٨ ) عن هلال بن يساف عن الرجل . ورواه أبو

داود ( ٣١٠ ٥ ) والترمذي ( ٢ ٢٣/٢ ) والحاكم ( ٢٦٧/٤ ) وابس السنبي ( ٢٦٥ ) عنه أعني هلالاً عن سالم ، باسقاط الرجلين ، وبعضهم اسقط أحدهما . وذكر الحاكم أن هلالاً لم يدرك سالماً فالإسناد ضعيف لانقطاعه ، أو لجهالة الواسطة بينهما .

## كناب الزكاة

٧٨١ - حديث « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وايتاء الزكاة وصوم رمضان ، وحج البيت » متفق عليه .

صحيح . وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر ، وجرير بن عبدالله البجلي ، وعبدالله بن عباس .

١- أما حديث ابن عمر فله عنه طرق:

الأولى: عن عكرمة بن خالد أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إنى سمعت رسول الله ﴿ يَقُولُ : فذكره .

أخرجه البخاري ( ١٠/١ ) ومسلم ( ١/ ٣٥ ) والنسائـي ( ٢٦٨/٢ ) والترمذي ( ٢/ ١٠١ ) وأحمد ( ١٤٣/٢ ) وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

الثانية : عن سعد بن عبيدة عنه مرفوعاً به ، إلا أنه قال :

« على أن يعبد الله ويكفر بما دونه » . بدل الشهادة ، والباقي مثله سواء .

أخرجه مسلم والبيهقي ( ٤/ ١٩٩ ) .

الثالثة : عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً به .

أخرجه مسلم وأحمد (٢/ ١٢٠).

الرابعة : عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ما

حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله ، قد علمت ما رغب الله فيه ؟ قال : يا ابن أخي ! بُني الاسلام على خمس . الحديث .

أخرجـه البخـاري ( ٣/ ٢٠٤ ) ، هكذا موقوفـاً عليه ، وهـــو في حكم المرفوع ، وإنما لم يصرح برفعه اكتفاء بشهرته عند السامع .

الخامسة : عن حبيب بن أبي ثابت عنه مرفوعاً به .

أخرجه الترمذي ( ٢٠٠/٢ ـ ١٠١ ) وقال :

« حديث حسن صحيح » .

الخامسة : عن يزيد بن بشرعنه به . وزاد في أخره :

« قال : فقال له رجل : والجهاد في سبيل الله ؟ قال ابن عمر : الجهاد حسن ، هكذا حدثنا رسول الله ﴿ﷺ﴾ » .

أخرجه أحمد ( ٢٦ /٢ ) ، ورجاله ثقات غير يزيد هذا فانه مجهول كما قال أبو حاتم ، وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » .

السادسة : عن أبي سويد العبدي عنه مرفوعاً به . وزاد أيضاً :

« قلت : يا ابا عبد الرحمن ما تقول في الجهاد ؟ قال : من جاهد فانما يجاهد لنفسه » .

أخرجه أحمد ( ٩٣/٢ ) وأبو سويد هذا مجهول ، وكذلك الراوي عنـه بركة بن يعلى التيمي .

٢ ـ وأما حديث جرير ، فيرويه الشعبي عنه مرفوعاً به .

أخرجه أحمد ( ٣٦٣/٤ ) والطبراني في « الكبير » ( ١١٣/١ ) من طريق جابر عن الشعبي به .

قلت : ورجاله ثقات غير جابر هذا وهو الجعفي وقد ضعف بل اتهم . لكن تابعه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف أيضاً . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١/١١٣/١ ) . وتابعه عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت أيضاً .

أخرجه في « الكبير » عن سورة بن الحكم . وفي « الصغير » ( ص ١٦١ ) عن أشعث بن عطاف كلاهما عن عبد الله به .

وهذا سند حسن سورة بن الحكم ترجم له ابن أبي حاتم ( ٢/١/١٧) والخطيب ( ٢/١/٢٩ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وقـد روى عنـه جماعة .

وأشعث بن عطاف قال ابن عدي : « لا بأس به » .

وأما عبدالله بن حبيب فثقة احتج به مسلم .

٣ ـ وأما حديث ابن عباس ، فيرويه عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس . ولا أعلم إلا رفعه إلى النبي ﴿ قَالَ :

« بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة ، وصيام رمضان ، فمن ترك واحدة منهن كان كافراً حلال الدم » .

أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢/١٧٧/٣ ) من طريق مؤمّل ابن اسهاعيل عن حماد بن زيد عن عمرو به .

قلت : وهذا سند ضعيف ، عمرو بن مالك هذا هو أبو مالك النكري أورده ابن أبي حاتم ( ٣/ ١/ ٢٥٩ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأما ابن حبان، فذكره في « الثقات » ( ٢١٢/٢ ) ولكنه قال : « يعتبر بحديثه » .

قلت: والاعتبار والاستشهاد بمعنى واحد تقريباً ، ففيه إشارة إلى أنه لا يحتج به إذا تفرد ، وذلك لسوء حفظه ، والذي يدلك على ذلك من نفس هذا الحديث ، أنه نقص منه ، وزاد فيه ، أما النقص ، فهو أنه لم يذكر الزكاة والحج ! وليس ذلك من سقط النساخ ، فقد ذكر الحديث هكذا غير واحد من الحفاظ منهم السيوطي في « الجامع الكبير » ( ١/٣٩٢/ ١ ) .

وأما الزيادة فهي قوله:

« فمن ترك واحدة منهن كان كافراً حلال الدم » .

فهي زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها ، وعدم ورودها في شيء من طرق الأحاديث المتقدمة الصحيحة .

على أنني لا أستطيع القطع بالصاق الوهم بعمرو هذا فان في الطريق إليه مؤمل بن اسهاعيل وهو صدوق سيء الحفظكما في « التقريب » . فالله أعلم .

٧٨٧ - (حديث معاذ « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ، فان هم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ، فترد على فقرائهم » متفق عليه ) . ص ١٨٢

صحیح. أخرجه البخاري ( ۳۸۰ ، ۳۹۹ ، ۳۸۰) ومسلم ( ۱/ ۳۸۰ ) وكذا أبو داود ( ۱۹۸۶ ) والنسائي ( ۳۸۸ ) والترمذي ( ۱/ ۳۲۸ ) والدارمي ( ۱/ ۳۷۹ ) وابن ماجه ( ۱۷۸۳ ) وابن أبي شيبة ( ۱/ ۲۷۸ ) والدارقطني ( ۲۱۸ ) والبيهقي ( ۱/ ۹۹ ، ۱۰۱ ) عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( الم

« فإن هم أطاعوك لذلك ، فاياك وكراثم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » .

۷۸۳ ـ (حدیث جابر مرفوعاً : لیس فی مال المکاتب زکاة حتـی یعتق » . رواه الدارقطنی ) . ص ۱۸۲

ضعيف . أخرجه الدارقطني في سننه ( ٢٠٦ ) من طريق عبدالله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ﴿ اللهِ فَالْكُرُهُ . فَذَكَرُهُ .

قلت: وهذا سند ضعيف لابن بزيع هذا قال الذهبي:

«قال الدارقطني: ليس بمتروك، وقال ابن عدي:ليس بحجة. ومن مناكيره . . . » فذكر هذا الحديث . وعلقه البيهقي ( ١٠٩/٤) وقال: « وهو ضعيف، والصحيح موقوف» .

قلت : والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠/٤ ) وعنه البيهقي عن محمد ابن بكر عن ابن جريج به موقوفاً .

ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس . لكن رواه أبو عبيد في « الأموال » ( ١٣٣٦/٤٥٧ ) : حدثنا حجاج عن ابس جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به موقوفاً . وهذا سند صحيح .

ثم روى من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال : « ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة » .

والعمري ضعيف ، لكن تابعه عليه أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ:

« ليس في مال العبد ( وفي رواية : مملوك ) زكاة حتى يعتق » .

أخرجه البيهقي ( ١٠٨/٤ ) وإسناده صحيح .

ثم روى ابن أبي شيبة عن كيسان بن أبي سعيد المقبري قال :

« أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم ، وأنا مكاتب ، فقال : هل عتقت ؟ قلت : نعم ، قال : اذهب فاقسمها » .

قلت : وإسناده جيد على شرط مسلم .

۱۸۳ ـ ( عن عائشة : « ليس في الدين زكاة » ) ص ۱۸۳

حسن . رواه ابن أبي شيبة ( ٣٢/٤ ) : حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به .

قلت : وهذا سند ضعيف ، العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما في « التقريب » .

ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عنها قالت : « ليس فيه زكاة حتى يقبضه » .

قلت : وعبد الله بن المؤمل ضعيف أيضاً ، ولكنه يتقوى بالطريق الأولى ، فهو حسن إن شاء الله تعالى .

٧٨٥ \_ (قـول على في الـدين الظنـون (١): « إن كان صادقـاً فليتركه إذا قبضه ، لما مضى » ) رواه أبو عبيد ) . ص ١٨٣

صحيح . رواه أبوعبيد ( ١٢٢٠/٤٣١ ) وعنه البيهقي ( ١٠٠/٤) : حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة غن علي رضي الله عنه .

قلت : وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وقد أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٢/٤ ) عن يزيد بن هارون به .

وقد تابعه ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين إلا أنه قال : « نبئت أن علياً قال : فذكره » .

( فائدة ) قال أبو عبيد :

« قوله ( الظنون ) هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا كأنه لا يرجوه » .

٧٨٦ ـ ( وعن ابن عباس نحوه . رواه أبو عبيد ) . ص ١٨٣

ضعيف . قال أبو عبيد : حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليان \_ أو ابن أبي سليان \_ عن سعيد بن أبي هلال عن أبي النضر عن ابن عباس قال في الدين :

<sup>(</sup>١) الأصل ( المظنون ) ، والتصويب من البيهقي و « نهاية ابن الأثير »

« إذا لم ترج أخذه فلا تزكه : حتى تأخذه ، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه » .

قلت: وهذا سند ضعيف، سعيد بن أبي هلال قال أحمد « يخلط في الأحاديث » ووثقه الجمهور. وعبد الله بن سليان او ابن أبي سليان لم أجد له ترجمة.

وأخرج ابن أبي شيبة ( ٣١/٤) والبيهقي ( ١٥٠) عن موسى بن عبيدة عن نافع ( وقال البيهقي : عن عبد الله بن دينار )عن ابن عمر قال :

« زكوا زكاة أموالكم حولاً الى حول ، وما كان من دين ثقة فزكه ، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه ».

وموسى بن عبيدة ضعيف .

٧٨٧ ـ (حديث ابن عمر أن النبي ﴿ قَالَ : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ) . ص

صحيح . وله عن ابن عمر طريقان :

الأولى : عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ :

« من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه » .

أخرجه الترمذي ( ١٢٣/١ ) والدارقطني ( ١٩٨ ) والبيهقي ( ١٠٤/٤ ) قال :

« وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به » . وذكر الترمذي نحوه .

الثانية : عن بقية عن إسماعيل عن عبيد الله عن نافع عنه مرفوعاً بلفظ : « لا زكاة في مال امرىء حتى يحول عليه الحول » .

أخرجه الدارقطني وقال :

« رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفاً » .

ثم اسنده ( ۱۹۹ ) من طريق معتمر عن عبيد الله به موقوفاً . ثم رواه هو والترمذي والبيهقي وكذلك مالك ( ۲/۲٤٦ ) وابن أبي شيبة ( ۳۰/٤ ) من طرق عن نافع به موقوفاً . وقال البيهقي وغيره :

« هذا هو الصحيح: موقوف».

قلت: وفي طريق المرفوع بقية وهو مدلس وقد عنعنه ، واسهاعيل وهو ابسن عبـاس ضعيف في روايتـه عن المدنيين ، وهـذه منهـا . فلا يحتـج بهـا ، وخصوصاً وقد خالفه الثقات فرووه موقوفاً .

وقد روى الحديث عن عائشة وأنس وعلي .

أما حديث عائشة ، فيرويه حارثة بن محمد عن عمرة عنها قالت : سمعت رسول الله ﴿ يقول :

« لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » .

أخرجه ابن ماجه ( ۱۷۹۳ ) وأبو عبيد في « كتاب الأموال » ( ص ١٦٤ ) والدارقطني ( ١٩٩ ) والبيهقي ( ٤/ ٩٥ ، ١٠٣ ) من طرق عنه به . وقال البيهقي :

« ورواه الشوري عن حارثة موقوفاً على عائشة ، وحارثة لا يحتج بخبره » .

قلت : وكذلك رواه ابو أسامة عن حارثة به موقوفاً .

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠/٤) ، وقد علقه العقيلي مرفوعـاً في ترجمـة حارثة (ص٢٠٣) وقال :

« لم يتابعه عليه إلا من هو دونه » .

يعني أنه توبع عليه ممن هو أشد ضعفاً منه في غير هذا السند، وأما في هذا، فلم يتابعه أحد، فهو يشير إلى ضعف جميع أحاديث الباب وأنها أشد

ضعفاً من هذا .

وأما حديث أنس ، فيرويه حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﴿ قَالَ :

« ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » .

قلت: وهذا سند ضعيف، حسان هذا، قال الحافظ في « التلخيص » ( ص ١٧٥ ) : « وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت » .

أخرجه ابن عدي ( ۹۸ / ۱-۲ ) والدارقطني ( ۱۹۹ ) .

« ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » .

أخرجه أبوداود ( ١٥٧٣ ) والبيهقي ( ٤/ ٩٥ ) وقال الحافظ في « التلخيص » ( ص ١٧٥ ) :

« لا بأس باسناده ، والأثار تعضده ، فيصلح للحجة » .

كذا قال ، وهو مقبول لولا أن الثقات الحفاظ خالفوا جريراً فرووه عن أبي اسحاق به موقوفاً على على رضي الله عنه .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠/٤ ) من طريق سفيان وشريك والدارقطني ( ١٩٩ ) عن زكريا بن أبي زائدة ثلاثتهم عن أبي إسحاق به . ومن طريق بن أبي شيبة عن شريك رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه ( ١٤٨/١ ) .

ثم رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر ( وهو ابـن محمـد بن علي ابن الحسين ) عن ابيه عن علي به .

ورجاله ثقات رجال مسلم لكنه منقطع بين محمد بن على بن الحسين وجده على ، ولكنه على كل حال شاهد جيد لرواية الثقات إياه موقوفاً ، فذلك يدل على وهم جرير في رفعه إياه ، وقد ذكر الحافظ في « التقريب » : «أن له أوهاماً إذا

حدث من حفظه » قلت : والوهم إنما يظهر بمثل هذه المخالفة للحفاظ ، كما هو ظاهر ، ومع ذلك فلم أجد من نبه على هذه العلة في الحديث ، بل قواه الحافظكما رأيت ، وكذلك غيره ، وقد بين بعض المحققين وجه العلة فيه ، فقال الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » ( ٣٢٨/٢ ) بعد أن ذكر خلاف الأثمة في عاصم :

« فالحديث حسن ، قال النووي رحمه الله في « الخلاصة » : وهو حديث صحيح أو حسن . انتهى . ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له . وقال عبد الحق في « أحكامه » : هذا حديث رواه جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي ، فقرن أبو اسحاق فيه بين عاصم والحارث ، والحارث كذاب ، وكثير من إلشيوخ يجوز عليه مثل هذا ، وهو أن الحارث أسنده ، وعاصم لم يسنده ، فجمعها جرير ، وأدخل حديث أحدهما في الآخر ، وكل ثقة رواه موقوفاً ، فلو أن جريراً أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به » وقال غيره : هذا لا يلزم ، لأن جريراً ثقة ، وقد أسند عنها . انتهى » .

قلت: قد كان يكون غير لازم ، لو أن جريراً لم يخالف برواية الحديث مرفوعاً من طريق عاصم ، أما وقد خالفه في رفعه من سبق ذكره من الثقات فما أورده عبد الحق لازم وحق . وكأن البيهقي رحمه الله أشار إلى إعلال الحديث بقوله بعد أن ساقه وحديث عائشة :

« وحارثة لا يحتج بخبره ، والاعتاد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم » .

(تنبيه) تبين من تخريجنا للحديث أن عزو المصنف الحديث من رواية ابن عمر الى الترمذي وأبي داود وابن ماجه فيه تساهل كبير، لأن الأخيرين لم يخرجاه عن ابن عمر، بل رواه الأول منهما عن على والآخر عن عائشة.

وفي الباب عن أم سعد الأنصارية مرفوعاً نحو حديث أنس. قال في « المجمع » ( ٧٩ / ٧٩ ): « أخرجه الطبراني في « الكبير » وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف » قلت: بل هو متهم.

ثم استدركت فقلت: إن جريراً لم يتفرد برفعه ، بل تابعه زهير فقال: ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي به . أخرجه أبو داود أيضاً إلا أنه قال:

« قال زهير: أحسبه عن النبي و الله » .

ولعل العلماء لم يذكروا هذه المتابعة لشك زهير هذا. .

ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى بسند صحيح عن علي رضي الله عنـه خرجته في « صحيح أبي داود » ( ١٤٠٣ ) فصح الحديث والحمدلله .

ضعيف . أخرجه الترمذي ( ١ / ١٢٥) والدارقطني ( ص ٢٠٦) والبيهقي ( ١٠٧/٤) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﴿ الله خطب الناس فقال :

« ألا من ولي يتياً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » . وقال الترمذي :

« في إسناده مقال ، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث » .

قلت : وقد تابعه محمد بن عبيد الله عن عمرو به .

أخرجه الدارقطني ( ۲۰۷ ) ، ومحمد بن عبيد الله هوالعزرمي، وهو متروك كما في « التقريب » و« التلخيص » ( ص ۱۷٦ ) .

وتابعه أيضاً عبد الله بن على ابو أيوب الافريقي .

أخرجه الجرجاني في « تاريخ حِرجان » ( ١٢٦ ـ ١٢٧ ، ٤٤٥ ) وكذا ابن عدي كما في « التلخيص » وقال : « وهو ضعيف» .

وتابعه أبو اسحاق الشيباني وهو ثقة ، لكن الراوي عنه مندل .

أخرجه الدارقطني . ومندل هو ابن على العنزى وهو ضعيف أيضاً .

وخالفهم جميعاً حسين المعلم فقال : عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال :

« ابتغوا بأموال اليتامي لا تأكلها الصدقة ».

أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال:

« هذا إسناد صحيح ، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه » .

قلت : ورواه ابن أبي شيبة ( ٢٥/٤ ) من طريق الزهري ومكحول عن ممر..

والشافعي ( ١/ ٢٣٥ ) عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ﴿ فَال :

« ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة » .

وهذا مرسل ، ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة ابن جريج .

وفي الباب عن أنس بن مالك يرويه الطبراني في « المعجم الأوسط» ( ١/ ٢/٨٥ ) : حدثنا على بن سعيد ثنا الفرات بن محمد القيرواني ثنا شجرة بن عيسى المعافري عن عبد الملك بن أبي كريمة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد عنه مرفوعاً بلفظ:

« اتجروا في مال اليتامي لا تأكلها الزكاة » .

وقال الطبراني:

« لا يروى عن أنس إلا بهذا الاسناد » .

قلت: وهو واه جداً آفته الفرات هذا أورده الحافظ في « اللسان » وقال: « قال ابن حارث كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار ، وكان ضعيفاً متهما بالكذب » .

ومن ذلك تعلم ما في قول الهيثمي ( ٦٧/٣ ) :

« وأخبرني سيدي وشيخي : أن إسناده صحيح » .

من البعد عن الحقيقة . ولعل شيخه ( وهو الحافظ العراقي ) لم يستحضر حال هذا الرجل، أو توهم أنه غيره .

۷۸۹\_(قال عثمان بمحضر من الصحابة: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم » رواه أبو عبيد). ص

صحيح . أخرجه مالك ( ١٧/٢٥٣/١ ) : عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول : فذكره إلا أنه قال :

« حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة » .

وهذا سند صحيح .

ومن طريق مالك رواه الشافعي (١/ ٢٣٧) والبيهقي (١٤٨/٤) عنه . ورواه ابن أبي شيبة (٤٨/٤) عن ابن عيينة عن الزهري به إلا أنه قال : « فليقضه . وزكوا بقية أموالكم » .

ورواه البيهقي (١٤٨/٤) من طريق شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيباً على منبر رسول الله يقول: هذا شهر زكاتكم ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه قال: فقال عثمان: فمن كان عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة ». وقال:

« رواه البخاري في الصحيح » .

قلت: ولم أره فيه.

۰ ۷۹۰ ( حدیث « . . . فدین الله أحــق بالوفــاء . . . » ) . ص ۱۸۰

صحیح . أخرجه البخاري ( ١/ ٤٦٤ و٤/ ٤٣١) والبيهقي ( ٤/ ٣٣٥) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس :

« أن امرأة جاءت إلى رسول الله على فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فها تت قبل أن تحج منها ؟ قال : نعم فحجي عنها ، أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم قال : أقضوا الله ، فإن الله أحق بالوفاء » .

وأخرجه النسائي (٢/٤) والدارمي (٢/٤) وأحمد ( ١/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠) الا أنها قالا :

« أن امرأة نذرت أن تحج فهاتت ، فأتى أخوها النبي على فسأل عن ذلك ، فقال : أرأيت . . » .

وفي أخرى لأحمد (١/ ٣٤٥):

« جاء رجل إلى النبي فقال : إن أختي نذرت أن تحج وقد ماتت . . . » .

وهو رواية للبخاري (٤/ ٢٧٥) وابن الجارود (٢٥٠) .

وفي رواية أخرى عن سعيد بن جبير عنه :

« إن امرأة أتت رسول الله على فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، فقال : أرأيت لوكان عليها دين أكنت تقضينه ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء » .

أخرجـه مسلـم (٣/ ١٥٥ و١٥٦) وأحمـد ( ١/ ٢٢٤ و٢٢٧ و٢٥٨ و٢٥٦ و٢٦٢) . ورواه ابن ماجه (١٧٥٨) عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس به إلا أنه قال :

« وعليها صيام شهرين متتابعين » .

وليس الحديث مضطرباً كما يبدو لأول وهلة من الاختلاف في النذر هل هو الحج أو الصوم ، فإن الواقع أنهما قضيتان سألت عنهما المرأة ، فروى بعض الرواة إحداهما ، وبعضهم الأخرى ، بدليل حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال :

« بينا أنا جالس عند رسول الله على إذ أتته امرأة ، فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت ، قال : فقال : وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر ( وفي رواية : شهرين ) أفاصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط أفاحج عنها ؟ قال : حجى عنها » .

أخرجه مسلم (٣/ ١٥٦ و١٥٧ ) وأحمد ( ٥/ ٣٤٩ و٥ ٥١ و٣٥٩ ) .

وهذه المرأة السائلة ، هي غير الخثعمية التي سألت عن أبيها صباح يوم النحر ، وقد روى قصتها ابن عباس أيضاً ، وعنه سليان بن يسار قال :

« كان الفضل بن عباس رديف رسول الله على فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجاء الفضل ينظر إليها ، وتنظر إليه ، فجعل رسول الله على يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع » .

أخرجه البخاري ( 1/13 و\$/ ١٧٢ : ومسلم (٤/ ١٠١) ومالك (٢/ ٣٥٩) والنسائي (١/ ٤ ومالك (٩٧/٣٥٩) والنسائي (١/ ٤ وأبو داود (١٨٠٩) والنسائي (١/ ٤ و٥) والترمذي (١/ ٣٩ ـ ٠ ٤ و٤١) والدارمي ( ٣/ ٣٩ ـ ٠ ٤ و٤١) والبيهقي (٣/ ٣٨) وأحمد ( ٢/ ٢١٢ و٣٥٩) وزاد هو والدارمي وابن ماجه :

« نعم فإنه لوكان على أبيك دين قضيته » .

وإسنادها صحيح . وزاد النسائي وابن الجارود :

« غداة النحر » .

وسندها صحيح أيضاً .

ورواه نافع بن جبير عن عبدالله بن عباس :

« أن امرأة من خثعم جاءت النبي على فقالت : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أفند ، وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ، ولا يستطيع أداءها ، فهل يجزىء عنه أن أؤديها عنه ؟ قال رسول الله على : نعم » .

أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۷) وسنده حسن .

وثم قصة ثالثة يرويها موسى بن سلمة عن ابن عباس قال :

« امرت امرأة سلمان بن عبدالله الجهني أن يسأل رسول الله عن أمها توفيت ولم تحجج ، ايجزي عنها أن تحج عنها ؟ فقال النبي على أرأيت لوكان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزىء عن أمها ؟ قال : فلتحجج عن أمها ، وسأله عن ماء البحر ؟ فقال : ماء البحر طهور » .

أخرجه أحمد (١/ ٢٧٩) بسند صحيح.

## بَابُ زِكَاة اِلسَّامَّة

٧٩١ ـ (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً « في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون » رواه أحمد وأبو داود والنسائي).

حسن . آخرجه أبو داود (١٥٧٥) والنسائي ( ١/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ و ٣٣٩) وفي « الكبرى » ( ٢/٢ و ٢/٢) والدارمي (١/ ٣٩٦) وابن أبي شيبة (٤/ ١٠) وابن الجارود (١٧٤) والحاكم (١/ ٣٩٨) والبيهقي (٤/ ١٠٥) وأحمد (١/ ٤) و ) من طرق عن بهز به ، وتمامه :

« لا يفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد على منها شيئاً » .

وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

قلت : وإنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم .

٧٩٢ – (حديث الصديق مرفوعاً : « و في الغنم في سائمتها إذا
 كانت أربعين ففيها شاة » . الحديث ) . ص ١٨٥

صحيح . أخرجه أبو داود (١٥٦٧) والنسائي ( ٣٣٦/١ ـ ٣٣٨) والدارقطني (٢٠٩١) والحاكم (٢٠٩١ ـ ٣٩٢) وأحمد (١/١١ ـ ١٦) عن حماد بن سلمة قال :

« أخذت هذا الكتاب من ثهامة بن عبدالله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها ، رسول الله على فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيا دون خمس المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيا دون خمس وعشرين من الإبل ، ففي كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ، ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها جذعة إلى ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين . فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستة وسبعين ، نفيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة عنده صدقة الحقة

وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه, ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شائين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها،إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين وماثة ، فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثهائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة . ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وماكان من خليطين ، فإنها يتراجعان بينهما بالسوية ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها » .

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني:

« إسناد صحيح ، وكلهم ثقات » . وأقره البيهقي .

وقد تابعه أيوب قال: رأيت عند ثهامة بن عبدالله بن أنس كتاباً كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين ، عليه خاتم النبي على الله عمد رسول الله » فيه مثل هذا القول » .

أخرجه البيهقى .

وتابعه محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثهامة بن عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب

لما وجه إلى البحرين ، بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة صدقة

الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين . . . الحديث نحوه .

أخرجه البخاري ( ۱/ ۳۶۸ و۲/ ۱۱۰ ) وابس ماجه (۱۸۰۰) وابسن الجارود ( ۱۷۶ ـ ۱۷۸ ) والبيهقي (۲۰ / ۸۰) ، وأشار إليه الحاكم وقال :

« وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري» .

قلت : ولأكثر فقرات الحديث أو كثير منها شاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنه . قال :

« كتب رسول الله على كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرن بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض ، فكان فيه :

« في خمس من الإبل شاة . . . » الحديث بطوله .

أخرجه أصحاب السنن والدارمي (١/ ٣٨١) وابن أبي شيبة (٣/ ١٢١) والحاكم ( ٣٨١/١ و١٥) والبيهقي (٨٨/٤) وأحمد ( ١٤/٢ و١٥) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عنه . وقال الحاكم :

« وتصحيحه على شرط الشيخين حديث عبدالله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري ، وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين » .

ثم ساقه هو والدارقطني ( ص ٢٠٩ ) عنه عن ابن شهاب قال :

« هذه نسخة كتاب لرسول الشريخ التي كتب الصدقة ، وهي عند آل عمر ابن الخطاب قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبدالله بن عمر فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبدالله بن عمر ، وسالم بن عبدالله حين أمر على المدينة ، فأمر عاله بالعمل بها ، وكتب بها إلى الوليد فأمر الوليد عالم بالعمل بها ، ثم لم يل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ، ثم أمر بها الوليد عاله بالعمل بها ، ثم لم يل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ، ثم أمر بها

هشام ، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين ، وأمرهم بالعمل بما فيها ، ولا ينقدونها ، وهذا كتاب يفسر» .

لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود ، فإذا للغت خمسأ فيها شاة . . . » الحديث بطوله .

وقد تابعه سليان بن كثير عن الزهري عن سالم عن ابيه به .

أخرجه البيهقي وروى عن البخاري أنه قال:

« الحديث أرجو أن يكون محفوظاً ، وسفيان بن حسين صدوق » إ.

٧٩٣ - ( وفي آخر : « إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها » ) . ص ١٨٥

صحيح . وهو قطعة من حديث أنس عن أبي بكر الذي قبله ، خلافاً لما أوهم المؤلف بقوله آخر ) . وسيذكرها المؤلف نفسه عن أنس (٧٩٧).

ولهذا القدر منه شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على قال : « ليس في أقل من أربعين شيء » .

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/٤) بسند ضعيف إلى عمرو .

٧٩٤ (حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها، في أربع وعشرين من الإبل فها دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض

فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخارى وقطعه في مواضع ). ص ١٨٦

صحيح . وتقدم قريباً بتمامه ، ويأتي بعضه (٧٩٧).

٧٩٥ ـ (قول معاذ « بعثني رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة » .
 الحديث رواه أحمد ) . ص ١٨٦

صحیح . أخرجه أحمد (٧٤٠/٥) من طریق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذاً قال :

«بعثني رسول الله المحاون بن معروف: والتبيع الجذع أو الجذعة ، ومن كل ثلاثين تبيعاً ـ قال هارون بن معروف: والتبيع الجذع أو الجذعة ، ومن كل أربعين مسنة ، قال: « فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين ، وبين الستين والسبعين ، وما بين الثهانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم ، حتى أسأل رسول الله على عن ذلك ، فقدمت ، فأخبرت النبي في ، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً . ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثهانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع ، قال : وأمرني رسول الله في أن لا آخذ فيا بين ذلك شيئاً إلا أن يبلغ مسنة أو جذعاً ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها » .

قلت : وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر

الحافظ في « التعجيل » . ثم هو غير معروف الحال وكذا الراوي عنه سلمة ، فإنه لم يوثقها أحد ، وقول الحافظ أنها معروفان كأنه يعني أنها غير مجهولي العين ، لأنه لم يوثقها ولا حكى ذلك عن أحد من الأثمة .

لكن القسم الأول منه له طرق أخرى ، فقال الأعمش : عن أبي واثل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال :

« بعثني النبي عليه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً ، أو عدله معاقر » .

أخرجه أبو داود (۱۵۷۸) والترمـذي (۱۲۲/۱) والنسائي ( ۱/ ۳۳۹) والنسائي ( ۱/ ۳۳۹) والدارمي (۱/ ۳۸۲) وابن ماجه ( ۱/ ۵۷۲) ۱۸۰۳/۵۷۲) وابن أبي شيبة (۱۲/۶) وابن حبان (۷۹۶) وابن الجارود (۱۷۸) والدارقطني (۲۰۳) والحاكم (۱/ ۳۹۸) والبيهقي (۱/ ۹۸ و۹/ ۱۹۳) وقال الترمذي :

« حديث حسن » . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي .

قلت : وهوكما قالا ، وقد قيل أن مسروقاً لم يسمع من معاذ فهو منقطع ، ولا حجة على ذلك ، وقد قال ابن عبد البر :

« والحديث ثابت متصل » .

وقد رواه الأعمش عن إبراهيم أيضاً عن مسروق به .

أخرجه أبو داود (١٥٧٧) والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي.

وتابعه عاصم وهو ابن أبي النجود عن أبي واثل به .

أخرجه الدارمي عن أبي بكر بن عياش عنه .

قلت : وهذا سند حسن . ومن هذا الوجه أخرجه أحمـد ( ٢٣٣/٥ ) لكنه لم يذكر في إسناده مسروقاً . ثم أخرجه (٥/٧٤٧) كذلك من طريق شريك

عن عاصم به .

قلت : وشريك هو ابن عبدالله القاضي وهو سيء الحفظ.

وللحديث طريق أخرى ، فقال مالك (١/ ٢٥٩/ ٢٤) عن حميد بن قيس المكي عن طاوس الياني .

« أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة ، تبيعاً ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً ، وقال : لم أسمع من رسول الله على فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله على قبل أن يقدم معاذ بن جبل » .

ومن طريق مالك رواه الشافعي (١/ ٢٢٩) والبيهقي .

ورواه أحمد ( ۲۳۰/۵ و۲۳۱ ) عن عمرو بن دینار أن طاوساً أخبره به نحوه .

وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ لكن قال الحافظ في « التلخيص » ( ص ١٧٤ ) :

« قد قال الشافعي : طاوس عالم بأمرِ معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه بمن أحرك معاذاً ، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً » .

قلت : وقد روي موصولاً ، فقال بقية : حدثني المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال :

« لما بعث رسول الله على معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة جذعاً أو جذعة . ومن كل أربعين بقرة مسنة . فقالوا : فالأوقاص ؟ قال : ما أمرني فيهابشيء ، وسأسأل رسول الله على إذا قدمت عليه ، فلما قدم على رسول الله على سأله عن الأوقاص ، فقال : ليس فيها شيء عليه ، فلما قدم على رسول الله على سأله عن الأوقاص ، فقال : ليس فيها شيء (قال المسعودي : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين ) فإذا كانت ستين ففيها تبيعان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة أو تبيع . فإذا كانت

ثمانون ففيها مسنتان ، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع » .

أخرجه الدارقطني (٢٠٢) وعنه البيهقي (٩٩) .

قال الحافظ في « التلخيص » ( ص ١٧٤ ) :

« وهذا موصول ، لكن المسعودي اختلط ، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد ، وقد رواه الحسن بن عبارة عن الحكم أيضاً ، لكن الحسن ضعيف ، ويدل على ضعفه قوله فيه : أن معاذاً قدم على النبي على من اليمن فسأله ، ومعاذ لما قدم على النبي على النبي التبي التباريكية ، كان قد مات » .

ثم ذكر رواية مالك المتقدمة وفيها التصريح بوفاته على قبل قدوم معاذ . لكن قد علمت أنه منقطع . فلا يصلح أن يستدل به على ضعف رواية المسعودي ، واستدل الزيلعي بدليل آخر وهو حديث جابر في قصة دينه وعجزه عن الوفاء وإرسال النبي على إياه إلى اليمن ، وفيه « فلم يزل بها حتى توفي رسول الله الله الكان دليلاً واضحاً ، ولكنه من رواية محمد بن عمر وهو الواقدي وهو متروك . فلا حجة فيه ، على أن الزيلعي ساقه ملفقاً من عدة أحاديث على أنه حديث واحد ، كها نبه على ذلك المعلق الفاضل عليه .

ثم إن للحديث شاهداً من حديث عبدالله بن مسعود يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه أن النبي على قال : « في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة » .

أخرجه الترمذي (١/ ١٢١) وابن ماجه (١٨٠٤) وابن الجارود (١٧٩) والبيهقي (٤/ ٩٩) وقال الترمذي : ﴿ وَأَبُو عَبَيْدَةً بِنَ عَبْدَاللهُ لَمْ يَسْمُعُ مِنْ

عبدالله » .

قلت: وخصيف سيء الحفظ.

وبالجملة فالحديث بطريقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب.

٧٩٦ ـ ( قول سعد بن ديسم : أتاني رجلان على بعير فقالا : إنا

رسولا رسول الله على لتؤدي صدقة غنمك . قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناق جدعة أو ثنية » . رواه أبو داود ) . ص ١٨٧

ضعیت . رواه أبسو داود (۱۰۸۱) والنسائسي (۱/ ۳٤۱) وأحمد (۲/ ۱۱۶) عن مسلم بن ثفنة الیشکری قال :

«استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم ، قال : فبعثني أبي في طائفة منهم ، فأتيت شيخاً كبيراً يقال له سعد بن ديسم ، فقلت : إن أبي بعثني إليك ـ يعني لأصدقك ـ قال : ابن أخي ، وأي نحو تأخذون ؟ قلت : نختار حتى إنا نتين ضروع الغنم ، قال ابن أخي ، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله و غنم لي ، فجاءني رجلان على بعير ، فقالا لي : إنا رسولا رسول الله و إليك لتؤدي صدقة غنمك ، فقلت : ما على فيها ؟ فقالا : شاة ، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها عنمك ، فقلت : ما على فيها ؟ فقالا : هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله و أن نأخذ شافعاً ، قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناقاً جذعة أو ثنية ، قال : فأعمد إلى عناق معتاط ، والمعتاط : التي لم تلد ولداً ، وقد حان ولادها فأخرجتها إليها ، فقالا : ناولناها ، فجعلاهامعها على بعيرها ، ثم انطلقا » .

قلت: وهذا سند ضعيف مسلم بن ثِفَنَة ، قال الذهبي « أخطأ فيه وكيع وصوابه ابن شعبة . لا يعرف». قلت :وعلى الصواب رواه النسائي في رواية له .

٧٩٧ - ( حديث أنس في كتاب الصدقات : « و في سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثهائة ففي كل مائة شاة ، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها » . رواه أحمد وأبو داود ) . ص ١٨٧ .

صحيح . وتقدم تخريجه (٧٩٢) مع سوقنا إياه بتمامه .

### فصل في الحلطة

٧٩٨ ـ روى أنس في كتاب الصدقات: « ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية » رواه أحمد وأبو داود والنسائي صحيح . وتقدم تخريجه (٧٩٢) .

# باب زكاة اكخارج مِنَ الأرْض

٧٩٩ ـ حديث « فيما سقـت السهاء والعيون أو كان عثريا (١) العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر » رواه البخاري .

صحيح . أخرجه البخاري (١/ ٣٧٧) وأبو داود(١٥٩٦) والنسائي (1/ 32) والترمذي (١/ ١٢٥) وابن ماجه (١٨١٧) والطحاوي (١/ ٣١٥) وابن الجارود (١٨٠٠) والدارقطني (٢١٥) والبيهقي (٤/ ١٣٠) والطبراني في « الصغير » (٢٢٥) من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه مرفوعاً .

وله طريق أخرى ، يرويه ابن جريج : أخبرني نافع عن ابن عمر قال :

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢/٤) الدارقطني والبيهقي بسند صحيح .

وورد الحديث عن جابر بن عبدالله ، وأبي هريرة ومعاذ بن جبل ، وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم .

أما حديث جابر ، فيرويه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يذكر أن رسول الله على قال : فذكره نحوه .

<sup>(</sup>١) الأصل (عشرياً) والتصويب من البخاري .

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي وابن الجارود والدارقطني والبيهقي وأحمد (٣/ ٣٥٣) وقال البيهقي :

« إسناده صحيح » .

وأما حديث أبي هريرة فيرويه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن سليان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة به .

أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال:

« وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي على مرسلاً ، وكأن هذا أصح . وقد صح حديث ابن عمر عن النبي على في هذا الباب » .

وأما حديث معاذ بن جبل فيرويه عاصم بن أبي النجود عن أبي واثــل منه .

أخرجه النسائي والدارمي (٣٩٣/١) وابن ماجـه (١٨١٨) والطحـاوي والدارقطني وأحمد (٢٣٣/٥) ، وأدخل بعضهم بينه وبين أبي واثل مسروقاً .

وأما حديث عبدالله بن عمرو فيرويه ابن أبي ليلي عن عبدالكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً .

أخرجه ابن أبي شيبة ، وسنده ضعيف.

وأما حديث عمرو بن حزم ، فيرويه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله على كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ، وكتب فيه :

« ما سقت السهاء أو كان سيحاً أو بعلاً فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقى بالرشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق » .

أخرجه الطحاوي (١/ ٣١٥) والحاكم ( ١/ ٣٩٥ ـ ٣٩٧ ) وصححه

ووافقه الذهبي وفي « فيض الباري » للشيخ الكشميري الحنفي (٣/ ٤٦) :

« وإسناده قوي » وفي ذلك نظر بينه الحافظ في « التهذيب » وفيه زيادة عزيزة ليست في شيء من الطرق الأخرى ، ولكن لها شواهد تقويه . ويأتمي بعضها قريباً .

« ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » .

وفي رواية لمسلم « ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » . وسيذكرها المؤلف قريباً .

وقال الترمذي:

« حديث حسن صحيح » .

وزاد أحمد في رواية من طريق أبي البختري عن أبي سعيد :

« والوسق ستون مختوماً » .

وهي عند ابن ماجه (١٨٣٢) وأبي عبيد (١٧٥ و١٥٨٩) وأبسي داود

أيضاً (١٥٥٩) وأعله بقوله :

« أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد » .

قلت: وكذا قال أبوحاتم. لكن الدارقطني أخرجها من طريق أخرى. إلا أن فيها عبدالله بن صالح وأبو بكر بن عياش وفيهما ضعف ويأتي (٨٠٣) لها شاهد من حديث جابر.

وللحديث شاهد من حديث جابر .

أخرجه مسلم وأبو نعيم وابن ماجه (١٧٩٤) والطحاوي والطيالسي (١٧٩٤) وأحمد (٣/ ٢٩٦) وسيأتي لفظه ( رقم ٨١٦).

وآخر من حديث ابن عمر .

أخرجه الطحاوي والبيهقي وأحمد ( ٢/٢) عن ليث عن نافع عنه .

وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف ، وليس هو ابن سعد الثقة الإمام وإن كان يروي أيضاً عن نافع .

۱/۸۰۰ ( حدیث : « لا زکاة في حب ولا ثمر حتـــی يبلــغ خمســة أوسق » . رواه مسلم ) . ص ۱۸۹

صحيح . وهو رواية لمسلم من حديث أبي سعيد المتقدم قبله ، لكنه بلفظ:

« ليس في حب ولا تمر ( وفي رواية : ثمر ) صدقة حتى . . .

ورواه البيهقي (١٢٨/٤) وابن الجارود .

۸۰۱ – (روی موسی بن طلحة : أن معاداً لم يأخذ من الخضراوات صدقة) . ص ۱۹۰

صحيح . رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٩) عن وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذاً لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا في الحنطة والشعير

والتمر والزبيب.

ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين موسى ومعاذ .

لكن أخرجه الدارقطني (٢٠١) والحاكم (١/١٥) وعنه البيهقي (٤/١/١) عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال:

« عندنا كتاب معاذ عن النبي أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر » . وقال الحاكم :

« هذا حدیث قد احتجا بجمیع رواته ، وموسی بن طلحة تابعي كبير ، لا ينكر أن يدرك أيام معاذ » .

ووافقه الذهبي فقال:

« على شرطهما » .

وقد تعقبه صاحب التنقيح بالانقطاع الذي أشرنا إليه فقال: «قال أبو زرعة موسى بن طلحة بن عبيدالله عن عمر مرسل ، ومعاذ توفي في خلافة عمر ، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال ». ذكره في «نصب الراية» (٣٨٦/٢).

وأقول: لا وجه عندي لإعلال هذا السند بالإرسال ، لأن موسى إنما يرويه عن كتاب معاذ ، ويصرح بأنه كان عنده فهي رواية من طريق الوجادة وهي حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث ، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب . وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول . فإذا كان موسى ثقة ويقول: « عندنا كتاب معاذ » بذلك ، فهي وجادة من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب . والله أعلم .

ويشهد له ما روى أبو حذيفة ثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله على إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم :

« لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر »

أخرجه الدارقطني والحاكم وقال :

« إسناد صحيح » . ووافقه الذهبي . وأقره الزيلعي في « نصب الراية » (7/ 200) ) ، إلا أنه قال :

« قال الشيخ في « الإمام » : وهذا غير صريح في الرفع » .

قلت: لكنه ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحاً ، فإن الحديث لا يحتمل إلا أحد أمرين ، إما أن يكون من قوله على ، أو من قول أبي موسى ومعاذ ، والثاني ممنوع ، لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبي على ، والقول بأنها خاطبا به أصحابها يبطله أن ذلك إنما قيل في زمن بعث النبي اليه إياهما إلى اليمن ، فتعين أنه هو الذي خاطبهما بذلك ، وثبت أنه مرفوع قطعاً .

ومما يؤيد أن أصل الحديث مرفوع أن أبا عبيد أخرجه في « الأموال » ( ١١٧٤ و١١٧ ) من طرق عن عمر و بن عثمان بن عبدالله بن موهب ـ مولى آل طلحة ـ قال : سمعت موسى بن طلحة يقول :

« أمر رسول الله على معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصَّدقة من الحنطة والشعير والنخل ، والعنب » .

وهذا سند صحيح مرسل ، وهـو صريح في الرفع ، ولا يضر إرسالـه لأمرين :

الأول : أنه صح موصولاً عن معاذ كها تقدم من رواية ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن عثيان .

الثاني : أن عبدالله بن الوليد العدني \_ وهو ثقة \_ رواه عن سفيان به وزاد فيه :

« قال : بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد ، فأراد أن

يأخذ من الخضر الرطاب والبقول ، فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن رسول الله على أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . قال : فكتب إلى الحجاج في ذلك ، فقال : صدق .

رواه البيهقي (٤/ ١٢٩). ثم روى من طريق عطاء بن السائب قال :

« أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال له موسى بن طلحة : أنه ليس في الخضر شيء . ورواه عن رسول الله على قال : فكتبوا بذلك إلى الحجاج ، فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى ابن المغيرة » .

ومن هذا الوجه عزاه في « المنتقى » (٤/ ٢٩) للأثرم في سننه ، ثم قال : « وهو من أقوى المراسيل ، لاحتجاج من أرسله به » .

قلت : فلولا أن الحديث صحيح عند موسى بن طلحة لما احتج به إن شاء الله تعالى .

وللحديث طرق أخرى متصلة ومرسلة ، وقد اقتصرت هنا على أقواها ، فمن أراد الإطلاع على سائرها فليراجع « نصب الراية » و « التلخيص » ، و « نيل الأوطار » للشوكاني ، وقد ذهب فيه إلى تقوية الحديث بطرقه ونقله عن البيهقي وهو الحق .

١٠٠ - ( وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبدالله الثقفي أنه كتب إلى عمر - وكان عاملاً له على الطائف - أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك (١) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً ، فكتب يستأمر في العشر ، فكتب إليه عمر : أن ليس عليها عشر ، هي من العضاه كلها ، فليس عليها عشر ) . ص ١٩٠

لم أقف على إسناده .

<sup>(</sup>١) قال المؤلف هو الخوخ .

۸۰۳ ( خبر « الوسق ستون صاعاً » . رواه أحمد وابن ماجه ) . ص ۱۹۰

ضعيف . وهو من حديث أبي سعيد الخدري في رواية عنه وقد سبق ذكر علتها في الحديث (٨٠٠) ، لكن له طريق أخرى ، كما تقدم هناك .

وله شاهد يرويه محمد بن عبيدالله عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله على فذكره .

وقال البوصيري في « الزوائد » (١١٥) :

« هذا إسناد ضعيف ، فيه محمد بن عبيدالله العرزمي ، وهو متروك . الحديث ، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ، رواه الشيخان وغيرهما وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري والنخعي وغيرهم » .

قلت: حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين ليس فيه هذا الخبر، وإنما هو زيادة عند أحمد وابن ماجه في حديثه المتقدم هناك، والآثار المشار إليها أخرجها ابن أبي شيبة في « المصنف» (١٨/٤)، وروى فيه خبر أبي سعيد أيضاً ولكنه أوقفه.

٨٠٤ - (حديث أبي سعيد مرفوعاً: « ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة». رواه الجماعة).

صحيح . وقد تقدم قريباً (٨٠٠) .

٨٠٥ حديث عائشة أن النبي على كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ١٠٠ رواه أبو داود .

أخرجه أبو داود (١٦٠٦) وأبو عبيد ( ١٤٣٨/٤٨٣) والبيهقسي (١٤٣٨/ ١٤٣٨) وأحمد (١٦٣/٤) من طريق ابن جريج قال : أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عنها .

قلت : ورجاله ثقات كلهم غير أنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب . وله شاهد من حديث جابر قال :

«أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله على ، فأمرهم رسول الله على كما كانوا ، وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال لهم : يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلى ، قتلتم أنبياء الله عز وجل ، وكذبتم على الله ، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم ، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر ، فإن شتتم فلكم ، وإن أبيتم فلي ، فقالوا : مهذا قامت السهاوات والأرض ، قد أخذنا ، فاخرجوا عنا » .

أخرجه البيهقي وأحمد (٣٦٧/٣) والطحاوي (١١٧/١) .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات لولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ، لكنه قد صرح بالتحديث في رواية لأحمد (٣/ ٢٩٦) من طريق ابـن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول :

« خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق ، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق » .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .ورواه ابن أبي شيبة (٤٩/٤) معنعناً .

وله شاهد أخر من حديث ابن عمر:

« أن النبي على بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ، ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا ، فقالوا : هذا هو الحق ، بهذا قامت السهاوات والأرض » .

أخرجه أحمد (٢٤/٢) ورجاله ثقات غير العمري وهو عبدالله بن عمر العمري المكبر وهو سيء الحفظ، لكن تابعه عبدالله بن نافع، عند الطحاوي (١/ ٣١٦) وهو ضعيف أيضاً، غير أن أحدهما يقوي الآخر.

وعن عتاب بن أسيد أن النبي على كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثهارهم » .

أخرجه أبو داود (١٦٠٣) والترمذي (١/ ١٥) والبيهقي (٤/ ١٢) وقال الترمذي « حديث حسن » من طريقين عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب به .

وأخرجه مالك (٧٠٣/٢) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً نحوه .

قلت: وهذا أصح.

وعن ابن عباس:

«أن النبي عنى الذهب والفضة وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة، ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة، الخرص، فقال: في ذا: كذا وكذا، فقالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض فقالوا: قد رضينا أن ناخذ بالذي قلت».

رواه ابن ماجه (۱۸۲۰) و إسناده جید .

## فصت

٨٠٦ - (حديث ابن عمر « فيما سقت السهاء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبي داود وابسن ماجه « فيما سقت السهاء والأنهار والعيون ، أو كان بعلاً : العشر وفيما سقي بالسواقي والنضح : نصف العشر »).

صحيح . وقد تقدم برقم (٧٩٩).

۱۰۷ مروى الدارقطني عن عتاب بن أسيد: أن النبي على أمره أن يخرص العنب زبيباً كما يخرص التمر.

ضعيف . أخرجه الدارقطني (٢١٧) وكذا الترمذي (١/ ١٢٥) وأبو داود (١٣٠ ) والبيهقي (١/ ١٢٥) من طريق محمد بن صالح التارعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب به . وزاد الترمذي :

« ثم تؤدى زكاته زبيباً كها تؤدى زكاة النخل تمراً » . وقال : « حديث حسن غريب » .

قلت : ورجاله ثقات غير التهار هذا فقال الحافظ في « التقريب » : « صدوق يخطىء » لكن تابعه عبدالرحمن بن اسحاق عند أبي داود والدارقطني . وقال أبو داود :

« وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً » .

وأعله الدارقطني بالإرسال فقال:

« رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، وأرسله مالًك ومعمر وعقيل عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلاً » .

قلت : ورواية مالك هذه تقدم تخريجها قبل حديث ، وليس فيه ما في رواية التهار هذه من خرص العنب من أجل الزكاة » فكأن الدارقطني يعني أصل الحديث .

وعبد الرحمن بن اسحاق المتابع للتمار هو العامري القرشي وهو حسن الحديث كها تقدم مراراً ، وفي حفظه ضعف كالتمار ، فوصلهما للإسناد مع إرسال أولئك الثقات له ، مما لا تطمئن النفس لقبوله والله سبحانه وتعالى أعلم .

۱۹۲ ص ( القبالات ربا » ) . ص ۱۹۲ لم أقف على سنده .

٨٠٩ (عن ابن عباس « إياكم والربا : ألا وهي القبالات ، ألا وهي الذل والصغار ») . ص ١٩٢

لم أجده . وقد أورده ابن الأثير في مادة « قبل » وقال : « القبالات : هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا ، فإن تقبل وزرع فلا بأس » .

٨١٠ (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله
 ﴿ ﷺ ﴾ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها » رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه ) . ص ١٩٢

صحيح . قال أبو عبيد في « الأموال » ( ٤٩٧ / ١٤٨٩ ) : حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب به إلا أنه قال :

### « من عشر قربات » .

وهذا سند رجاله ثقات غير أن ابن لهيعة سيء الحفظ، لكنه لم يتفرد به كها يأتي فالحديث صحيح . فقد أخرجه ابن ماجه ( ١٨٧٤) من طريق نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به مختصراً بلفظ:

« أنه ﴿ ﷺ ﴾ أخذ من العسل العشر» .

قلت: ونعيم ضعيف. لكن أخرجه أبو داود ( ١٦٠٠) والنسائمي ( ٣٤٦/١) من طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب به بلفظ:

«جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﴿ ﴿ ﴾ بعشور نحل له ، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له سلبة فحمى له رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ ذلك الوادي ، فلما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر رضي الله عنه : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﴿ ﴾ من عشور نحله فاحم له سلبته ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ».

قلت : وهذا سند صحيح ، فإن عمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ

كما في ( التقريب ) .

ثم أخرجه أبو داود ( ١٦٠١ ) من طريق المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال : حدثني أبي عن عمر و بن شعيب فذكر نحوه قال :

( من كل عشر قرب قربة . وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال : وكان يحمي لهم واديين . زاد : فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله وهي لهم وادييهم » .

وأخرجه البيهقي ( ١٢٦/٤ - ١٢٧ ) عن أبي داود بالسندين ، ثم قال : « ورواه أيضاً أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك » .

قلت : وصله عن أسامة، ابن ماجه بسند ضعيف كما تقدم ، لكن وصله أبو داود ( ١٦٠٢ ) من طريق ابن وهب : أخبرني أسامة بن زيد به بلفظ :

« أن بطناً من فهم ، بمعنى المغيرة ، قال : من عشر قرب قربة ، وقال : واديين لهم » .

قلت: وهذا سند حسن إلى عمرو بن شعيب ، وكذا الذي قبله فهذه طرق إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلاً ، وبعضها صحيح بذلك إليه كما تقدم . وعليه فلا يضره ما رواه ابن أبي شيبة (٢٠/٤) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب :

« أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب : إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا ، قال : فكتب إليه : إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ فاحم لهم ، وإلا فلا تحم لهم ، قال : وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة » .

قلت : فهذا مرسل ، ولكن لا تعارض بينه وبين من وصله لجواز أن عمراً كان يرسله تارة ، ويوصله تارة ، فروى كل ما سمع ، والكل صحيح . وقال الحافظ في « التلخيص » ( ص ١٨٠ ) : «قال الدارقطني: يروى عن عبدالرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن ابن شعيب مسنداً ، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا. قلت: فهذه علته ، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان . لكن تابعها عمرو بن الحارث أحد الثقات ، وتابعها أسامة بن زيد عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره كها مضى » .

قلت: فاتصل الإسناد وثبت الحديث. والحمدلله.

وله شاهد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﴿ عِلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ﴾ :

« في العسل في كل عشرة أزق زق » .

أخرجه الترمذي ( ١٧٣/١ ) والطبراني في « الأوسط» ( ٨٧/١ ) إلا أن لفظه :

« في العسل العشر ، في كل ثنتي عشرة قربة قربة ، وليس فيما دون ذلك شيء » .

وأخرجه البيهقي ( ١٢٦/٤ ) بلفظ الترمذي . ثلاثتهم من طريق صلقة ابن عبدالله عن موسى بن يسار عن نافع عنه ، وقال البيهقي :

« تفرد به صدقة بن عبدالله السمين وهو ضعيف ، قد ضعفه أحمد بن حنبل ويجيى بن معين وغيرهما ، وقال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسهاعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال : هو عن نافع عن النبي ﴿ عَلَى ﴾ مرسل » . وقال الترمذي :

« في إسناده مقال ، ولا يصح عن النبي ﴿ ﷺ ﴾ في هذا الباب كبيرشيء ، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع » .

ثم روى بسنده الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال:

« سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل ، قال: قلت : ما عندنا

عسل نتصدق منه ، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال : ليس في العسل صدقة ، فقال عمر : عدل مرضي ، فكتب إلى الناس أن توضع . يعني عنهم » .

ورواه ابن أبي شيبة أيضاً ( ٢١/٤ ) .

قلت: والمغيرة بن حكيم تابعي ثقة ، وما ذكره من النفي لم يرفعه الى النبي وهم ، فهو مقطوع ، ولو رفعه لكان مرسلاً فليس يعارض بمثله حديث عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه ، لا سيا وهو مثبت ، وله ذلك الشاهد عن نافع عن ابن عمر . وهو وإن كان ضعيف السند ، فمثله لا بأس به في الشواهد . لا سيا وقد أثبت له البخاري أصلاً من حديث نافع مرسلاً . والله أعلم .

وفي الباب شواهد أخرى منها عن أبي هريرة مختصراً مرفوعاً بلفظ:

« في العسل العشر».

رواه العقيلي في « الضعفاء » ( ٢٢٤ ) وضعفه .

وراجع بقية الشواهد في « نصب الراية » ( ٣٩١ - ٣٩١ ) .

ا ۸۱۱ ( روى الجوزجاني عن عمر : أن اناساً سألوه فقالوا : إن رسول الله و أقطع لنا وادياً باليمن فيه خلايا من نحل ، وإنا نجد ناساً يسرقونها . فقال عمر : إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقاً ميناها لكم ) . ص ١٩٢ .

لم أقف على سنده.

١٩٢٨ ( حديث أبي هريرة مرفوعاً : « وفي الركاز الخمس » رواه الجماعة ) ص ١٩٣.

صحيح . رواه البخاري ( ١/ ٣٨١ - ٣٨٢ ) ومسلم ( ١٢٧/٣ -

۱۲۸) وأبو داود ( ۳۰۸۰) والنسائي ( ۱/ ۳٤٥) والترمذي ( ۱/ ۲۵۹) والدارمي ( ۱/ ۳۹۳) وابن ماجه ( ۲۰۰۹) ومالك أيضاً ( ۱/ ۲٤۹) وابن ماجه ( ۱۰ ۲۵۰) ومالك أيضاً ( ۱/ ۲۲۹) وابن الجارود ( ۱۹۱) والبيهقسي ( ۱/ ۱۵۰) والطيالسي ( ۱۹۰۰) وأحمد ( ۱۹۹) ۲۰۰، ۲۰۵، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله والمسيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله والمسيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله والمسيد بن المسيد بن

« العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي السركاز الخمس » وليس عند مالك وابن ماجه إلا الجملة الأخيرة منه . وكذلك رواه أبو عبيد ( ٣٣٦/ ٨٥٧ ) وكذا ابن أبي شيبة ( ٤/ ٦٧ ) ولكنه لم يذكر في سنده أبا سلمة . وقال الترمذي :

#### « حديث حسن صحيح » .

وقد رواه عن أبي سلمة وحده بتهامه مسلم وأبــو عبيد ( ٨٥٦ ) . وهـــو . رواية لأحمد .

وله عند البخاري ( ۲/ ۲۷) ومسلم والنسائي وابن أبي شيبة وأحمد ( ۲۲۸/۲ ، ۳۱۹ ، ۲۲۸ ، ۳۸۲ ، ۴۰۱ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، ۶۵۱ ، ۶۵۱ ، ۶۵۲ ، ۲۲۸/۲ ) وابن أبي شيبة ( ۲۲ ) والقاسم السرقسطي في « غريب الحديث » ( ۲/ ۱۵۷ / ۲ ) والطبراني في « الصغير » ( ص ۲۷ ، ۱۵۳ ) طرق كثيرة عن أبي هريرة .

وله شواهد في السنن وغيرها ، وقد كنت ذكرتها ـ فيها أظن ـ في رسالتي « أحكام الركاز » ، ولم تطبع .

1 / 1 / 1 - ( روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي « أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتي بها عمر بن الخطاب ، فأخذ منها مائتي دينار ، ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك ) . 0 / 1 / 1

ضعيف . رواه أبوعبيد ( ٣٤٢/ ٨٧٤ ) من طريق مجالد عن الشعبي . قلت : وهذا سند ضعيف ، لأن مجالداً فيه ضعف ، والشعبي لم يسمع من عمر .

# بابُزكاة الأشمان

مثقالاً نصف مثقال » . رواه ابن ماجه ) .

صحيح . رواه ابن ماجه ( ۱۷۹۱ ) عن إبراهيم بن إسهاعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة :

« أن النبي ﴿ كَان يَأْخَذُ مَن كُلُّ عَشْرِينَ دَيْنَاراً فَصَاعَداً نَصَفَ دَيْنَار . ومن الأربعين دَيْنَاراً دَيْنَاراً » .

هذا لفظه ، وكذلك أخرجه الدارقطني ( ١٩٩ ) من هذا الوجه ، وقال البوصيري في « الزوائد » ( ١/١١٣ ) :

« ابراهيم بن إسهاعيل ضعيف » .

قلت : وكذا في « التقريب » وهو ابن مُجَمِّع كما في رواية الدارقطني . لكن للحديث شواهد يتقوى بها . فلا بد من ذكرها .

١ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي و في قال :

« ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة » .

رواه أبو عبيد ( ١٩٠٤/٣٠٩ ) والدارقطني ( ١٩٩ ) عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب به .

قلت : وهذا سند ضعيف . عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق . وابن أبي ليلي اسمه محمد بن عبد الرحمن وكلاهما ضعيف .

٢ - عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى:

« أن في كتاب رسول الله ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَفِي كتاب عمر فِي الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين ديناراً ، فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ ماثتي درهم فإذا بلغ ماثتي درهم ففيها خسة دراهم » .

أحرجه أبوعبيد ( ١١٠٦/٤٠٨ ) : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري .

قلت : وهذا سند صحيح مرسل ، فإن الأنصاري هذا تابعي ثقة ولكنه في حكم المسند لأن الأنصاري أخذه عن كتاب النبي ﴿ وَكِتَابُ عَمَر رَضِي الله عنه . ففي رواية لأبي عبيد ( ٩٣٣/٣٥٨ ) بهذا السند عن الأنصاري :

« لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ في الصدقات ، وكتاب عمر بن الخطاب ، فوجد عند آل عمر و بن حزم كتاب رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ إلى عمر و بن حزم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ قال : فنسخا له ، قال : فحدثني عمر و بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن يُسمخه ما في قال : فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الابيل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو الثمر والحب والزبيب : أن الإبل . . . » الحديث بطوله .

فالحديث صحيح من هذا الوجه لأن التابعي نقله عن كتاب النبي ﴿ ﷺ ﴾ إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو ، فهي وجادة من أقوى الوجادات وهي حجة كما سبقت الإشارة إليه في مكان آخر .

٣ ـ وله شاهد موقوف عن على قال:

« ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء ، وفي عشرين ديناراً نصف دينار ، وفي أربعين ديناراً دينار ، فها زاد فبالحساب » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٨/٤) وكذا أبو داود ( ١٥٧٣) وأبو عبيد ( ١٠٧٧) والبيهقي من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي .

وهذا سند جيد موقوف ، وزاد أبو داود في سنده الحارث الأعور قرنه مع عاصم بن ضمرة وزاد في آخره :

« قال : فلا أدري أعلى يقول : « فبحساب ذلك » أو رفعه إلى النبي ﴿ ﷺ ﴾ » .

### قال الحافظ في « التلخيص » ( ص ٨٢ ) :

« وقال ابن حزم: هو عن الحارث عن على مرفوع ، وعن عاصم بن ضمرة عن على ، موقوف ، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفاً . قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم . قلت : قد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن على مرفوعاً » .

قلت: لكن ليس عند الترمـذي ( ١٢١/١) في حديث علي ، نصـاب الذهب بل الفضة ، وكذلك رواه مرفوعاً من طرق أخرى عن أبي إسحاق ابن أبي شيبة ( ٧/٤) .

## ٤ ـ عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ :

« أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً ، ومن كل ماثتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس في الخضروات صدقة ».

أخرجه الدارقطني ( ٢٠٠ ) من طريق عبدالله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن اسهاعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش .

قلت : وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبدالله بن شبيب وهو واه ، كما في « الميزان » .

وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندي .

٨١٤ (حديث أنس مرفوعاً: « وفي الرقة ربع العشر » متفق عليه ) . ص ١٩٤ .

صحيح . أحرجه البخاري ( ٣٦٨/١ ) في آخر حديث أنس بكتاب أبي بكر الصديق بما فرض رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ على المسلمين قال فيه :

« وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها » .

وقد تقدم الحديث بطوله ( رقم (٧٩٢) من رواية أبي داود وغيره . وذكرنا هناك أن البخاري رواه بنحوه . وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه فمن أوهامه رحمه الله تعالى .

وهذا القدر رواه أبوعبيد أيضاً ( ١١١٢/٤٠٩ ) .

٨١٥ (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مئتي درهم صدقة » رواه أبو عبيد ) . ص ١٩٤

صحيح . وقدأ خرجه الدارقطني أيضاً ، وهو وإن كان سنده ضعيفاً ، فهو صحيح باعتبار ما له من الشواهد ، وقد سبق ذكرها قبل حديث .

٨١٦ – حديث « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة»، رواه أحمد ومسلم عن جابر .

صحیح . رواه مسلم ( ٦٧/٣ ) وأبسو نعیم في « المستخسرج » ( ٢/٣٧/١٦ ) والطحاوي ( ٢/٣٤/١٦ ) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن

رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ أنه قال : فذكره وزاد :

« وليس فيا دون خمس ذود من الابل صدقة ، وليس فيا دون خمسة أوسق من التمر صدقة » .

وللطحاوي ( ١/ ٣١٥) منه الجملة الأخيرة فقط. ثم أخرج من طريق محمد بن مسلم قال: أنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله به مرفوعاً بلفظ:

« لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا في الرقة حتى تبلغ ماثتي درهم » .

ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه ( ١٧٩٤ ) وأحمد ( ٣٩٦/٣ ) بلفظ:

« ليس فيا دون خمس ذود صدقة ، وليس فيا دون خمس أواق صدقة ، وليس فيا دون خمسة أو ساق صدقة » .

وقال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/١١٣ ) :

« هذا إسناد حسن » ، وصححه الحاكم ( ٢٠٠١ ، ٢٠١ - ٤٠٢ ) على شرط مسلم و وافقه الذهبي .

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مسلم وهو الطائفي فمن رجال مسلم وحده وفيه ضعف، وفي « التقريب»: « صدوق يخطىء » وقد تابعه عيسى بن ميمون المكي عن عمرو بن دينار به ، لكنه اقتصر على الجملة الوسطى فقط. أخرجه الطيالسي ( ١٧٠٢) وإسناده صحيح.

ورواه البيهقـي ( ١٣٤ ، ١٣٨ ) من طريق الطائفـي به ، وقــرن في رواية له مع جابر أبا سعيد الخدري .

ثم رواه ( ٤/ ١٢٠) من طريق نعيم بن حماد أبي عبد الله الفارضي المروزي ثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير عن ابني جابر عن جابر كلهم ذكروا عن النبي ﴿ ﷺ ﴾ به مثل رواية الطائفي عند ابن ماجه.

قلت : ونعيم هذا ضعيف .

۸۱۷ ـ ( حديث جابر « ليس في الحلي زكاة » رواه الطبراني ) ص ۱۹٥ .

باطل . أخرجه ابن الجوزي في « التحقيق » ( ١/٩٦/١ / ٢ ) من طريق إبراهيم بن أيوب قال : حدثنا عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به . وقال :

« قالوا عافية ضعيف ، قلنا : ما عرفنا أحداً طعن فيه » .

قلت: كذا قال ، ولا يخفى ما فيه من التسامح في النقد ، فإن للمخالف أن يقول له : « فهل علمت أحداً وثقه ، فإنه لا يلزم من عدم معرفة الراوي بطعن أنه ثقة ، فإن بين ذلك منزلة أخرى وهي الجهالة ؟! » وهذا ظاهر بين . وقد ذكر الزيلعي في « نصب الراية » ( ٢/ ٣٧٤) هذا الحديث من طريق ابسن الجوزي ثم لم يذكر كلام ابن الجوزي المذكور ، مشيراً إلى أنه غير مرضي عنده ، وأيد ذلك بقوله : ق

«قال البيهقي في « المعرفة » : (قلت : فذكر الحديث من طريق عافية ) فباطل لا أصل له ، إنما يروى عن جابر من قوله ، وعافية بن أيوب مجهول ، فمن احتج به مرفوعاً كان معزراً بذنبه ، وداخلاً فيا نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين . انتهى . وقال الشيخ في « الإمام » : ورأيت بخط شيخنا المنذري رحمه الله : وعافية بن أيوب لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه . قال الشيخ : ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله . انتهى » .

قلت: وكلام الشيخ \_ وهو ابن دقيق العيد \_ أعدل ما رأيت من الكلام فيه ، فلا بد لمن احتج به أن يثبت توثيق عافية ، ويبدو أن ذلك من غير الممكن ، فقد جرى كل من وقفت على كلامه في هذا الحديث على أنه مجهول ، ولم يأت بما يثبت توثيقه . ولكني رأيت ابن أبي حاتم قال في « الجرح والتعديل » يثبت توثيقه . ولكني رأيت ابن أبي حاتم قال في « الجرح والتعديل »

به باس ». ولذلك قال الحافظ في « اللسان » عقب قول أبي زرعة هذا : « فليس هذا بمجهول ». وهذا هو الصواب ، وفيه رد على الذهبي في قوله : « تكلم فيه ، ما هو بحجة ، وفيه جهالة ». فكأنه لم يقف - كغيره - على توثيق أبي زرعة المذكور ، وهو إمام حجة ، لا مناص من التسليم لقوله . ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحاً ؟ والجواب : لا فإن في سنده علة أخرى فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوي له عن عافية ، فقد ذكره أبو العرب في « الضعفاء » ، ونقل عن أبي الطاهر أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي أنه قال : إبراهيم بن أيوب حوراني ضعيف . قال أبو العرب : وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر. وقال أبو حاتم : لا أعرفه » .

فهذه هي علة الحديث ، وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول أكل من تكلم على الحديث عنها ، وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة . وذلك كله مصداق لقول القائل: «كم ترك الأول للآخر ».

وللحديث علة أخرى وهي الوقف، فقال ابن أبي شيبة ( ٢٧/٤ ) : عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال : لا زكاة في الحلي . قلت : إنه يكون فيه ألف دينار ؟ قال : يعار ويلبس » .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم ، وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال :

« سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي : أفيه الزكاة ؟ فقال جابر : لا ، فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : كثير » .

أخرجه الشافعي ( ١/ ٢٣٩ ) وأبسو عبيد ( ١٢٧٥ / ١ ٢٧٥ ) وإستادهما صحيح على شرط الشيخين .

وأخرجه الدارقطني ( ٢٠٥) من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن جابسر قال :

« ليس في الحلي زكاة » .

وبهذا السند عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي و الله قال :

« في الحلي زكاة » . وقال الدارقطني :

« أبو حمزة هذا ميمون ، ضعيف الحديث » .

قلت: فتبين مما تقدم أن الحديث رفعه خطأ، وأن الصواب وقف على جابر. وأن في الباب ما يخالفه وهو حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً، وهو وإن كان ضعيف الإستاد فقد جاءت له شواهد قوية تشهد له بالصحة، أذكر بعضها:

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :

« أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله ﴿ وَهُ ، ومعها ابنة لها ، في يدها مسكتان من ذهب ، فقال : هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار ؟ » .

أخرجه أبو داود ( ۱۰۲۳ ) والنسائي ( ۳٤٣/۱ ) والترمذي ( ۱۲٤/۱ ) وأبو عبيد ( ٤٣٩ / ١٢٦٠ ) وابن أبي شيبة ( ٤/ ٢٧ ) والبيهقي ( ١٤٠/٤ ) وأحمد ( ١٧٨/٢ ، ٢٠٤ ، ٢٠٨ ) من طرق عن عمرو به .

قلت : وإسناده إلى عمرو عنـد أبـي داود والنسائـي وأبـي عبيد جيد ، وصححه ابن القطان كما في « نصب الراية » ( ٢/ ٣٧٠ ) .

٢ - عن عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال:

« دخلنا على عائشة زوج النبي ﴿ ﷺ ﴾ فقالت : دخل على رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ فقالت : دخل على رسول الله ﴿ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، قال : أتؤدين زكاتهن ؟ قلت : لا ، أو ما شاء الله ، قال : هو حسبك من النار » .

أخرجه أبو داود ( ١٥٦٥ ) والدارقطني ( ٢٠٥ ) والحاكم ( ١/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ) والبيهقي ( ٤/ ١٣٩ ) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبـد الله بن

#### شداد. وقال الحاكم:

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي وهـوكها قالا • وكلام الشيخ ابن دقيق العيد في « الإمام » على ما نقله الزيلعي ( ٢/ ٣٧١ ) يشعر أنه على شرط مسلم فقط ، فقد قال : « ويحيى بن أيوب ( أحد رواته ) أخرج له مسلم . . . والحديث على شرط مسلم » . ويحيى بن أيوب هو الغافقي أبو العباس المصري وقد أخرج له البخاري أيضاً .

هذا ومحمد بن عمر و بن عطاء ثقة أيضاً محتج به في الصحيحين ، وقد وقع في سند الدارقطني ( محمد بن عطاء ) منسوباً الى جده فقال فيه : « مجهول » وتبعه على ذلك ابن الجوزي في « التحقيق » ( ١/١٩٨/١ ) ، وهو ذهول منها رده الأثمة من بعدها كالزيلعي والعسقلاني وغيرهما .

## (تنبيه على أوهام) :

ا \_ عزا المؤلف حديث الباب إلى الطبراني وذلك وهم منه أو ممن نقله عنه ، فليس الحديث عند الطبراني ، ولم أجد أحداً غيره عزاه إليه ، ولا أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » . وقد سبق للمؤلف مثل هذا الوهم في الحديث ( ٤٨ ) فراجع ان شئت .

٢ و٣ ـ عزاه السيوطي في « الجامع الكبير » ( ٢/ ١٥٤/ ٢ ) للدارقطني عن جابر وفاطمة بنت قيس . وفيه وهمان :

الأول: أن حديث جابر ليس مرفوعاً عند الدارقطني كما رأيت.

الثاني: أن حديث فاطمة لفظه عنده « في الحلي زكاة » ليس فيه « ليس » فهو في إثبات الزكاة لا في نفيها ، وكذلك عزاه في « نصب الراية » (٣٧٣/٢) للدارقطني .

۸۱۸ \_ (حدیث أنه ﴿ ﷺ ﴾ « اتخذ خاتماً من وَرق » متفق علیه ) . ص ۱۹۵ .

صحییح . أخرجه البخاري ( ۹۲/٤ ) ومسلم ( ۱۵۰/۳ ) وأبو داود ( ۲۲۲ ) والبیهقي ( ۱٤۲/٤ ) وأحمد ( ۲۲/۲ ) من طریق نافع عن ابن عمر قال :

« اتخذ النبي ﴿ ﷺ ﴾ خاتماً من ورق ، فكان في يده ، ثم كان في يد أبي بكر ، ثم كان في يد عمر ، ثم كان في يد عثمان ، حتى وقع منه في بئر أريس ، نقشه : محمد رسول الله » . وزاد أبو داود :

« وقال : لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا » .

ورواه النسائي ( ٢/ ٢٩٥ ) وابن ماجه ( ٣٦٣٩ ) بهذه الزيادة محتصراً ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

٨١٩ - (قال الدارقطني وغيره: المحفوظ (أن النبي ﴿ الله عَلَيْهِ ﴾ كان يختتم في يساره » ) . ص ١٩٦.

صحبح . وفيه أحاديث :

الأول: عن أنس قال:

« كان خاتم النبي ﴿ فَي هذه ، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى » .

أخرجه مسلم ( ٢/ ١٥٢) والنسائي ( ٢/ ٢٩٥) والبيهقي ( ١٤٢/٤) وأحمد ( ٢٩٥/٣) عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه . ورواه أبو الشيخ في « كتاب أخلاق النبي ﴿ ﴿ ﴾ ( ص ١٣٤ ) الكنه قال : « حماد بن زيد » بدل « حماد بن سلمة ، وما أظنه إلا خطأ من بعض النساخ أو الطابع ، فإنه رواه من الطريق التي رواها منها مسلم عن حماد بن سلمة .

وتابعه قتادة عن أنس قال :

« كان خاتم النبي ﴿ الله عنصره اليسرى » .

أخرجه أبو الشيخ من طريق عمر بن أبي سلمة نا سعيد بن بشيرعن قتادة

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل سعيد بن بشير وهو الأزدي الشامي وهو ضعيف كما في « التقريب ». وأما عمر بن أبي سلمة ، فكذا هو في الكتاب ، والظاهر أنه خطأ والصواب « عمر و » وهو التنيسي وهو ثقة .

لكن رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بلفظ:

« أن النبي ﴿ ﷺ ﴾ كان يتختم في يمينه » .

وإسناده صحيح كما يأتي بيانه في الكلام على الحديث الذي بعده ، وذكرت هناك وجه الترجيح أو التوفيق بين الروايتين . وقد نقل المؤلف عن الدارقطني وغيره أنه قال :

« المحفوظ أن النبي ﴿ ﷺ ﴾ كان يختتم في يساره » .

وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين . وإلا فأحاديث تختمه ﴿ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ في « الفتح » ( ٢٠٤/١٠ ) والراجح عندي جواز الأمرين ، والأفضل التختم باليمين . والله أعلم .

۸۲۰ (حدیث « التختم بالیمنی » . ضعفه أحمد في روایة الأثرم
 وغیره ) . ص ۱۹٦

صحيح . وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عبدالله بن عصر ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن جعفر ، وعلى بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس .

١ ـ أما حديث ابن عمر ، فقال الإمام أحمد ( ١٥٣/٢ ) : ثنا صفوان بن عيسى أنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله :

« أن النبي ﴿ ﷺ ﴾ اتخذ خاتماً من ذهب فجعله في يمينه ، وجعل فصه مما يلي باطن كفه ، فاتخذ الناس خواتيم الذهب ، قال : فصعد رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ المنبر فألقاه ، ونهي عن التختم بالذهب » .

قلت : وهذا سند صحیح علی شرط مسلم . وقد أخرجه هو (7/00/7) والبخاري (47/2) والترمذي (1/1/2) من طریق موسی بن عقبة عن نافع به نحوه ، وكذلك أخرجه ابن سعد (1/1/1/1) من طریق أسامة نحوه . ولفظ الترمذي :

« أن النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ صنع خاتماً من ذهب ، فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال : إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ، ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم » . وقال :

« حديث حسن صحيح » .

ورواه في كتابه « الشيائل » بإسناد السنسن ذاتمه ، ليس فيه قولـه : « في يميني » فأنا أظنها شاذة ، وأما الحافظ فجرى على أنها ثابتة فقال في « الفتـح » (٢٧٤/١٠ ) بعد أن عزاه لابن سعد أيضاً (١٠ :

« وهذا صريح من لفظه ﴿ ﷺ ﴾ رافع للبس ، وموسى بن عقبـة أحـد الثقات الأثبات » .

وقد تابعهما عِن نافع عبيدالله بن عمر مختصراً بلفظ:

« أن النبي ﴿ ﷺ ﴾ لبس خاتماً في يمينه » .

أخرجه أبو الشيخ (ص ١٣٣) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات غير شيخه أبي يحيى الرازي فلم أعرفه الآن ، وهو غير أبي يحيى الرازي العبدي المسمى إسحاق بن سليان والذي أخرج له الستة ، فإن هذا أعلى طبقة من المترجم .

وقد رواه أبو داود ( ٤٢٢٨ ) من طريق أخرى عن عبيد الله به إلا أنه أوقفه بلفظ:

<sup>(</sup>١) وفي ذلك عندي نظر فإنه ليس عنده موضع الشاهد منه .

« أن ابن عمر كان يلبس حاتمه في يده اليسرى » .

وسنده صحيح.

وخالفهم عبد العزيز بن أبي رواد فقـال : عن نافـع به بلفـظ : «كان يتختم في يساره » .

أخرجه أبو الشيخ ( ١٣٥ ) وأبو داود ( ٤٢٢٧ ) :

« قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده : في يمينه »

قلت: رواية أسامة تقدمت من رواية أحمد في أول البحث ، وأخرجها أبو الشيخ أيضاً ( ١٣٣ ) مختصراً . وأما رواية ابن إسحاق فذكر الحافظ في « الفتح » أنها عند أبي الشيخ أيضاً ، وأنا لم أجدها عنده إلا من روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به .

أخرجها ( ١٣٢ ) من طريق أبي معشر عن محمد بن إسحاق . فلعـل رواية ابن إسحاق عن نافع في مكان آخر عنده . ثم قال الحافظ:

« ورواية أسامة أخرجها ابن سعد أيضاً ، فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذة ، ومن رواها أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين . وقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : « كان النبي ﴿ عَلَى كَا اللهِ عَن ابن عمر نحوه ، وأخرج أبو الشيخ ( ١٣٣ ) من رواية خالد بن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه . فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً » .

٢ ـ وأما حديث أنس فرواه قتادة عنه .

« أن النبي ﴿ عَلَيْهِ ﴾ كان يتختم في بمينه » .

أخرجه النسائي (1/0/7) والترمذي في « الشهائل » وأبو الشيخ (170) من طريق محمد بن عيسى بن الطباع عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . لكن خالفه شعبة عن قتادة فرواه بلفظ :

« كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي و الله عنه أصبعه اليسرى » .

أخرجه النسائي وسنده صحيح أيضاً ، ورواه أبو الشيخ ( ١٣٢ ) من طريق أبي عبيد الحمصي نا شعبة وعمر و بن عامر عن قتادة به نحوه . لكن أبو عبيد هذا ضعيف واسمه محمد بن حفص الوصابي ضعفه ابن منده وغيره ، وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال : يغرب .

وخالفه سعيد بن بشير أيضاً كها سبق في الحديث الذي قبله ، لكن سعيد ضعيف ، فها يعتد بمخالفته ، فقد اختلف شعبة وابن أبي عروبة على قتادة ، وكلاهها ثقة ، ولكل منهها ما يؤيد روايته ، أما رواية ابن أبي عروبة فيؤيدها حديث ابن شهاب عن أنس:

« أن رسول الله ﴿ لَهِ ﴾ لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي ، كان يجعل فصه مما يلي كفه » .

أخرجه مسلم ( ١٥٢/٦ ) .

وأمارواية شعبة فيؤيدها حديث ثابت عن أنس بلفظ: « يده اليسرى » . وقد خرجناه في الحديث الذي قبله .

ومن ذلك يتبين أن لا مجال للترجيح بين الروايتين ، فلا بد من التوفيق بينها ، ولعل ذلك بحمل كل رواية على حادثة غير الأخرى . ويكون أنس قد حدث بهذه تارة ، وبتلك أخرى ، وكذلك فعل قتادة ، ثم تلقى بعض الرواة عنه إحداهما والبعض الآخر الأخرى ، وإن لم يكن الأمر كذلك فالحديث مضطرب عندي ، والحجة في الحديث الذي قبله ، والأحاديث الآتية . (١٠) وفي ذلك عندي نظر ، فإنه ليس عنده موضع الشاهد عنه .

٣ ـ وأما حديث عبدالله بن جعفر ، فيرويه حماد بن سلمة قال : « رأيت ابن أبي رافع ـ هو عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله بن أبي رافع مولى رسول الله إله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله بن أبي رافع مولى رسول الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله بن أبي رافع مولى رسول الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله بن أبي رافع مولى رسول الله بن أبي الله بن أبي رسول الله بن أبي الله ب

فسألته عن ذلك ؟ فقال : رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه ، وقال عبدالله بن جعفر :

« كان النبي ﴿ يَشِحُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ

أخرجه النسائمي ( ۲۹۰/۲ ) والترمـذي ( ۲۱ ۳۲۱ ) وفي « الشهائــل » ( رقــم ۱/۲۱۱ ) وأبــو الشيخ ( ۱۳۱ ) و أحمــد ( ۲۰۲۱ ) وقـــال الترمذي :

« قال محمد بن إسهاعيل ( يعني البخاري ) : هذا أصبح شيء روي في هذا الباب » .

قلت: وإسناده صحيح.

وله طريق أخرى : عن إبراهيم بن الفضل عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر مرفوعاً به .

قلت : وإبراهيم بن الفضل وهـو أبـو إسحـاق المدني متـروك كما في « التقريب » . وتابعه يحيى بن العلاء وهو مثله .

أخرجه عنهما أبو الشيخ وابن ماجه ( ٣٦٤٧ ) عن إبراهيم .

٤ ـ وأما حديث على ، فيرويه شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم
 بن عبدالله بن حنين عن أبيه عنه :

« أن النبي ﴿ إِنَّ كَانَ يَتَخْتُم فِي يَمِينَهُ » .

أخرجه أبو داود ( ٤٢٢٦ ) والنسائمي ( ٢٩٠/٢ ) والترمذي في « الشيائل » ( ١/ ١٨٥ ) وأبو الشيخ ( ١٣٣ ) وصححه ابن حبان كما في « الفتح » ( ١/ ٢٧٥ ) قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

٥ ـ وأما حديث عبد الله بن عباس ، فيرويه محمد بن إسحاق قال :

« رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتماً في خنصره اليمنى ، فقلت : ما هذا ؟ قال : رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا ، وجعل

فصه على ظهرها ، قال : ولا إخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله ﴿ اللهِ كَانَ يَلْبُسُ خَاتُمُهُ كَذَلْكُ ﴾ كان يلبس خاتمه كذلك » .

أخرجه أبوداود ( ٤٢٢٩ ) والترمذي ( ١/ ٣٢٤ ) وفي « الشهائل » ( رقم ١٨٥) وأبو الشيخ ( ١٣١ ) وقال الترمذي :

« قال محمد بن إسهاعيل : حديث حسن صحيح » .

قلت : وإسناده جيد .

وله طريق أخرى عن أبي حازم عن ابن عباس مرفوعاً:

« أن النبي ﴿ يَكُ كان يتختم في يمينه » .

وسنده ضعيف.

وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي أمامة وأبي سعيد ، وأبي جعفر الباقر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عند أبي الشيخ إلا حديث أبي سلمة فهوعند النسائي (٢٩٠/٢) وهو مرسل صحيح ، وفي أسانيده الأخرى ضعف ، وفيا خرجناه كفاية .

(تنبيه) :عرفت مما سبق أن التختم باليمنى ثابت عن النبي و بتلك الأحاديث الكثيرة، فما نقله المؤلف عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد حديثاً معيناً لخصوص علة فيه، وإلا فإن تضعيف ذلك مع وروده في خسة أحاديث صحيحة من طرق مختلفة مما يستبعد صدوره عن الإمام أحمد رضي الله عنه.

وجملة القول أنه قد صح عنه ﴿ التختم في اليمين ، وفي اليسار ، فيحمل اختلاف الأحاديث في ذلك على أنه ﴿ وَهُلَا كَانَ يَفْعُلُ هَذَا تَارَةً وَهُلَا تَارَةً ، فَهُو مِنَ الاختلاف المباح الذي يخير فيه الإنسان .

٨٢١ - ( وفي البخاري من حديث أنس « كان فصه منه » ولمسلم :
 « كان فصه حبشياً » ) . ص ١٩٦

صحيح . أخرجه البخاري ( 1/ 41) والنسائي ( 1/ 790) والترمذي في « الشيائل » ( رقم ١٠٧) وفي السنن ( 1/ ٣٢٤) وصححه من طريق حميد عن أن النبي ﴿ الله كان خاتمه من فضة ، وكان فصه منه » .

وأخرج مسلم ( ١٥٢/٦ ) من طريق ابن شهاب ؛ حدثني أنس بن مالك قال :

« كان خاتم رسول الله ﴿ﷺ من ورق ، وكان فصه حبشياً » .

وأخرجه النسائي ( ١/ ٢٩٥ ) والترمذي ( ١/ ٣٢٤ ) وصححه وأبن ماجه ( ٣٦٤٦ ) وابسن سعد ( ١٩٢/٢/١ ) والبيهقي ( ١٤٢/٤ ) وأخمد (٣/ ٢٠٩ ) .

۱۹۲ - (قال أنس: «كانت قبيعة سيف رسول الله وي فضة » رواه الأثرم). ص ١٩٦

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٢٥٨٣ ) والترمذي في « الشهائل » ( رقم ١٨٦) وكذا النسائي ( ٢ / ٢٠١ ) والدارمي ( ٢ / ٢٢١ ) والطحاوي في « المشكل » ( ٢ / ٢٦١ ) والبيهقي ( ٤ / ١٤٣ ) من طريق جرير بن حازم ثنا قتادة عن أنس به . وقال الدارمي :

« هشام الدستوائي خالفه قال : قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن النبي وزعم الناس أنه هو المحفوظ» .

وقد أخرجه أبو داود ( ٢٥٨٤ ) والنسائي والترمذي والبيهقي من طرق عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن به مرسلا . وبهذا أعله البيهقي حديث أنس فقال :

« تفرد به جریر بن حازم » .

قلت : وليس كما قال ، فقد رواه النسائي عن جرير وهمام قالا : حدثنا قتادة عن أنس به . ورواه الطحاوي عن همام وأبي عوانة عن قتادة به . فصح

الحديث واتصل إسناده والحمدلله.

على أن له طريقاً أخرى وشواهد يزداد بها قوة .

أما الطريق فهو عن عثمان بن سعد الكاتب عن أنس بن مالك به .

أخرجه أبو داود ( ٢٥٨٥ ) والطحاوي والبيهقي .

وعثمان هذا ضعيف، وبقية رجاله ثقات.

وأما الشواهد فهي :

١ \_ عن أبي أمامة بن سهل قال:

« كانت قبيعة سيف رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ﴾ من فضة » .

أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة وهو صحابي ولم يسمع من النبي ﴿ عَلَى أَنْهُ يَكُنُ أَنْ يَكُونُ رأى النبي ﴿ عَلَى أَنْهُ يَكُنُ أَنْ يَكُونُ رأى السيف، وحينئذ فهو متصل.

٢ - عن طالب بن حجير ، عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده قال :

« دخل رسول الله ﴿ مَكَةَ يُومُ الفَتْحَ وَعَلَى سَيْفُهُ ذَهِبُ وَفَضَةً » . قال طالب: فسألته عن الفضة فقال : كانت قبيعة السيف فضة .

أخرجه الترمذي ( رقم ١١٠) ورجاله ثقات غير هود فإنه مجهول كما قال ابن القطان .

٣ ـ عن مرزوق الصيقل قال:

« صقلت سيف النبي ﴿ فَ الفقار ، فكان فيه قبيعة من فضة ، وبكرة في وسطه من فضة ، وحلق في قيده من فضة » .

رواه البيهقي وإسناده ضعيف.

۸۲۳ ـ (حديث « إن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب ») . ٨٢٣

و \_ (حديث عثمان بن حنيف : «كان في سيفه مسمار من ذهب» . ذكرهما أحمد ) . ص ١٩٦

لم أقف على إسنادهما . والمعروف أن سيف عمر كان محلى بالفضة ، فقد روى الطحاوي من طريق مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر :

« أنه كان يتقلد سيف عمر ، كان محلى » .

قلت: وسنده صحيح.

وروى البيهقي من طريق جويرية بن أسماء عن نافع قال :

« أصيب عبيد الله بن عمر يوم صفين ، فاشترى معاوية سيفه ، فبعث به إلى عبدالله بن عمر ، قال : جويرية : فقلت :

وروى البيهقي من طريق جويرية بن أسهاء عن نافع قال :

« أصيب عبيد الله بن عمر يوم صفين ، فاشترى معاوية سيفه ، فبعث به إلى عبدالله بن عمر ، قال جويرية : فقلت : هو سيف عمر الذي كان ؟ قال : نعم . قلت : فها كانت حليته ؟ قال : وجدوا في نعله أربعين درهماً » .

قلت: وسنده جيد رجاله كلهم ثقات معروفون غير إبراهيم بن سليان شيخ أبي العباس الأصم والظاهر أنه التميمي العطار كوفي سمع منه أبوحاتم وقال فيه: « صدوق » .

ثم روى الطحاوي عن مالك بن مغول قال:

« كان سيف عمر محلى بالفضة ، فقلت لنافع : عمر حلاه ؟ قال: لا أدري قد رأيت ابن عمر يتقلد » .

قلت : وسنده جيد .

ثم روى الطحاوي عن قرة بن خالد حدثني أبي قال : بعث إلينا مصعب بن الزبير فأخرج إلينا سيفين أحدهما سرهف ، حلقته فضة . فقال : هذا سيف

الصديق . هذا سيف أبي بكر رضى الله عنه .

قلت : ورجاله ثقات غير خالد والدقرة ، فلم أجد له ترجمة . وعن هشام بن عروة قال :

« رأيت سيف الزبير بن العوام محلى بفضة » .

وسنده جيد .

٨٧٤ ( حديث « أمره ﴿ ﷺ ﴾ عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفاً من ذهب » رواه أبو داود والحاكم ) . ص ١٩٦

أبو داود ( ٤٢٣٣ ) والترمذي والنسائي ( ٢/ ٢٨٦ ) والترمذي ( ٢/ ٢٨٩ ) والطحاوي في « شرح المعاني » ( 7/ 78 ) والبيهقي ( 7/ 78 ) والمحدوث في « شرح المعاني » ( 7/ 78 ) والبيهقي ( 7/ 78 ) وأحمد ( 7/ 78 ) عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بن كرب قال : وكان جده ، قال : حدثني أنه رأى جده \_ قال :

وتابعه سلم بن زرير قال: حدثنا عبد الرحمن بن طرفة به .

• أخرجه النسائي وأحمد ، وقال الترمذي :

« حديث حسن غريب ، إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة » .

قلت : ولم يرد عنه غير هذين الراويين لحديثه ، وذكره ابــن حبـــان في « الثقات » ( ١/٢٦/ ) ووثقه العجلي .

ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة كما في « نصب الراية » ( ٤/ ٢٣٦ ) للزيلعي ، وقال :

« وقال ابن القطان في كتابه : وهذا حديث لا يصح ، فإنه من رواية أبي الأشهب ، واختلف عنه ، فالأكثر يقول : عنه عن عبد الرحمين بن طرفة بن

عرفجة عن جده ، وابن علية يقول : عنه عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه عن عرفجة ، وعبد الرحمن بن طرفة لا يعرف بغير هذا الحديث ، ولا يعرف وى عنه غير أبي الأشهب ، وأبوه طرفة ليس بمعروف الحال » .

قلت : وفيه ملاحظتان :

الأولى : أن عبدالرحمن بن طرفة قد روى عنه سلم بن زرير كما تقدم .

الثانية: أن قوله: ( عن أبيه ) شاذ عندي لمخالفته لرواية الأكثرين ، ولرواية سلم أيضاً ، وعبد الرحمن بن طرفة قد رأى جده عرفجة كما هومصرح في الرواية ، فهي محمولة على الاتصال . فليس للحديث علة عندي إلا جهالة حال عبد الرحمن هذا ، وإن وثقه العجلي وابن حبان ، فإنها معروفان بالتساهل في التوثيق ، ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعي ولوكان مستوراً غيرمعروف العدالة كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرها . والله أعلم .

٨٢٥ ـ حديث « أحل الحرير والذهب لإناث أمتي » .

صحيح . وقد تقدم برقم ( ۲۷۷ ) .

٨٢٦ ـ (حديث « تختموا بالعقيق فإنه مبارك » . قال العقيلي : لا يثبت في هذا شيء ، وذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » ) . ص

موضوع . أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ٤٦٦ ) والمحاملي في « الأمالي » ( ج٢ رقم ٤١ - نسختي ) وابن عدي ( ق ٣٥٦ / ١ ) والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٢٥١ / ١١ ) كلهم من طريق يعقوب بن الوليد المدني إلا ابن عدي فمن طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً . وقال ابن عدي :

« يعقوب بن إبراهيم هذا ليس بالمعروف ، وقد سرقه منه يعقبوب بن الوليد » .

قلت : ومن طريقه ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » وقال :

« يعقوب كذاب يضع ، قال العقيلي : ولا يثبت في هذا عن النبي ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع شيء » . وقال الذهبي في ترجمة ابن الوليد هذا :

« قال أحمد : كان من الكذابين الكبار ، يضع الحديث » . ثم ساق له هذا الحديث .

وقد تعقب ابن الجوزي السيوطي بكلام لا طائــل تحتــه ، كما بينتــه في « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » فراجعه رقم ( ٢٧٤ ) .

ومن الغرائب أن يستدل المصنف رحمه الله بمثل هذا الحديث على استحباب التختم بالعقيق! بابّ زكاة العروض

١٩٢٧ - (عن سمرة بن جندب «أمرنا النبي ﴿ ﷺ ﴾ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » رواه أبو داود ) . ص ١٩٨

ضعیف . أخرجه أبو داود (۱۵۹۲) وعنه البیهقي (۱٤٦/٤ ـ ١٤٧) عن سلیان بن موسی أبي داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبیب بن سلیان عن أبیه سلیان عن سمرة بن جندب قال :

« أما بعد فإن رسول الله ﴿ﷺ ﴾ . . . » .

ورواه الدارقطني (ص ٢١٤) والطبراني ، وعنه عبد الغني المقدسي في « السنن » (ق ١٣٣ / ٢ ) عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليان بن سمرة بن جندب به بلفظ:

« كان يأمر برقيق الرجل والمرأة الذين هم تلاده ، وهم في عمله ، لا يريد بيعهم ، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع » .

وقال المقدسي :

« وهو إسناد حسن غريب » . وكذلك حسنه ابن عبد البركما في الزيلعي (٢/ ٣٧٦).

قلت : بل هو ضعیف ، جعفر بن سعد وخبیب بن سلیان وأبوه کلهم مجهولون ، وقال الذهبی :

« هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم » .

وقال الحافظ في « التلخيص » ( ١٧٩/٢ ) .

« وفي إسناده جهالة » .

٨٢٨ ( قول عمر لحماس : «أدَّ زكاة مالك ، فقال : مالي إلاَّ جعاب وأدم ، فقال : قومها وأدَّ زكاتها » رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور) . ص ١٩٨

ضعيف . رواه أبو عبيد في « الأموال » ( ١١٧٩/٤٢٥ ) عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال :

« مربي عمر ، فقال : يا حماس أدِّ زكاة مالك . فقلت : مالي مال إلا جعاب وأدم ، فقال : قومها قيمة ، ثم أدِّ زكاتها » .

قلت: وهذا سند ضعيف، أبو عمرو بن حماس: « مجهول » كما قال الذهبي في « الميزان » . ومن طريقه أخرجه الشافعي أيضاً ( ٢٣٦/١ ) والدارقطني ( ٢١٣ ) والبيهقي ( ٢٤٧/٤ ) ، وكذا أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن أبي عمرو بن نحوه كما في « التلخيص » ( ١٨٥ ) .

۱۹۸- (حدیث سمرة « . . . مما نعده للبیع » . رواه أبو داود ) . ص ۱۹۸

ضعيف . وقد تقدم قبل حديث .

۸۳۰ ( روى الجو زجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني «أن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ أخذ من معادن القبلية الصدقة » ) . ص ۱۹۹

ضعيف . رواه مالك ( ٨/٢٤٨/١ ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمـن عن غير واحد :

أن رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي
 من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة »

ورواه عن مالك أبو داود ( ٣٠٦١ ) وأبو عبيد ( ٨٦٣/٣٣٨ ) والبيهقي ( ١٥٢/٤ ) وقال :

«قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي ﴿ ﷺ ﴾ إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ﴿ ﷺ ﴾ فيه ».

#### قال البيهقى:

« هـوكها قال الشافعـي في رواية مالك ، وقـد روي عن عبـد العــزيز الدراوردي عن ربيعة موصولا » .

قلت: ثم رواه من طريق الحاكم وهذا في « المستدرك » ( 1/٤٠٤) من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه:

« أن رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ أخذ من المعادن القبلية الصدقة ، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع ، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال : إن رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ لم يقطعك إلا لتعمل . قال : فأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس العقيق » .

### وقال الحاكم :

« هـذا حديث صحيح ، احتـج البخــاري بنعيم بن حــاد ومسلــم بالدراوردي » . ووافقه الذهبي .

 الترغيب ( ٢٩٢/٤ ) فلا يصح الحديث موصولاً .

ثم أخرجه الحاكم ( ١/٥٧/٣) والطبراني ( ١/٥٧/١) عن حميد بن صالح عن الحارث وبلال ( وقال الطبراني : عن عمارة وبلال ) ابني يحيى بن بلال بن الحارث عن أبيهما عن جدهما بلال بن الحارث المزني قال :

« إن رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ أقطعه القطيعة وكتب له : هذا ما أعطى محمد رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ بلال بن الحارث أعطاه معادن القبلية غوريها وجلسيها ، والجشمية وذات النصب ، وحيث يصلح الزرع من قَدَس إن كان صادقاً . وكتب معاوية » .

قلت : وحميد هذا لم أجد له ترجمة ، ومثله يحيى بن بلال بن الحارث .

ثم روى الطبراني من طريق محمد بن الحسن بن زبالة حدثني عبد العزيز بن محمد بسنده المتقدم عن بلال بن الحارث به مختصراً بلفظ:

« أقطع له العقيق كله » وابن زبالة هذا بفتح الزاي قال الحافظ: « كذبوه ». قلت : فلا خير في متابعته .

لكن له شاهد من حديث عمر و بن عوف وابن عباس ، يرويه أبو أويس حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي ﴿ وَ الله عَلَى الله عَلَى أَبِهِ عَلَى جده أَن النبي ﴿ وَ الله عَلَى الله عَلَى أَبِهِ الله عَلَى أَبِهِ الله عَلَى أَبِهِ الله عَلَى الله واية حميد ليس فيه ذكر الزكاة . قال أبو أويس : حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﴿ مثله .

أخرجه أبو داود ( ٣٠٦٣) .

وابو أويس اسمه عبدالله بن عبدالله بن أويس وفيه ضعف وبقية رجمال إسناده الثاني ثقات رجال البخاري ، وأما إسناده الأول فواه جداً من أجل كثير ابن عبد الله فإنه متروك .

وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في اقطاع ، لا في أخذ الزكاة من المعادن . والله أعلم .

# بابُزكاةِ الفِطرَ

صحبيح . وهو طرف حديث ، وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه ، فلنخرجه ثم .

٨٣٢ ـ (حديث ابن عمر فرض رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين » رواه الجهاعة ) . ص ٢٠٠

صحيح . أخرجه مالك ( ٢/٢٨٤/١ ) وعنه البخاري ( ٢/٣٨٠ ) والترمذي ٣٨٢ ) ومسلم ( ٣٤٦/١ ) وأبو داود ( ١٦١١ ) والنسائي ( ٢/٣٤٦ ) والترمذي ( ٢/١١ ) وصححه والدارمي ( ٢/٢١ ) وابن ماجه ( ١٨٢٦ ) والطحاوي في « شرح المعاني » ( ٢/١٣) والبيهقي ( ٤/ ١٦١ - ١٦٢ ) وأحمد ( ٢٣/٢ ) كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر به نحوه وفيه : « من المسلمين » .

وتابعه عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به مثل لفظ الكتاب لكنه لم يقل « من رمضان » . وزاد :

« وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » .

أخرجه البخاري ( ٣٨٢/١ ) وأبو داود ( ١٦١٢ ) والنسائي والدارقطني ( ٢٢٠ ) والبيهقي . وهـذه الـزيادة عنـد مسلـم أيضـاً ( ٧٠/٣ ) من طريق الضحاك الآتية ، وتابعه عليها موسى بن عقبة عنده .

وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع به . أخرجه مسلم ( ٣/ ٦٩ ) .

وتابعه يونس بن يزيد أن نافعاً أخبره به .

أخرجه الطحاوي .

وتابعه كثير بن فرقد .

رواه الدارقطني ( ۲۲۰ ) والبيهقي .

وعبيد الله بن عمر .

رواه أحمد ( ۲/ ۲۳ ، ۱۳۷ ) والحاكم ( ۱/ ۱۱۰ ـ ٤١١ ) وصححه هو والذهبي .

وعبد الله بن عمر العمري .

رواه الدارقطني .

۸۳۳ ـ (حدیث « ابدأ بنفسك » رواه مسلم ) . ص ۲۰۰

صحیح . رواه مسلم (40/0 ، 40/0 ) وكذا النسائسي (40/0 ) من طریق اللیث عن أبي الزبیر عن جابر قال :

وتابعه أيوب عن أبي الزبير به نحوه . ولفظه :

« إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه ، فان كان فيها فضل فعلى عياله . . . » .

أخرجه مسلم ولم يسق لفظه وأبو داود ( ۳۹۵۷ ) وأحمـــد ( ۳/ ۳۰۵ ، ۳۲۹ ) .

والنصف الأول منه أخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى عن جابر، وقد خرجته في « أحاديث بيوع الموسوعة الفقهية » .

٨٣٤ ـ ( و في لفظ : « وابدأ بمن تعول » . رواه الترمذي ) . ص

صحيح . وقد ورد من حديث أبي هريرة ، وحكيم بن حزام ، وأبي أمامة ، وجابر بن عبدالله ، وطارق المحاربي .

أما حديث أبي هريرة فله عنه طرق:

الأولى : عن قيس بن أبي حازم عنه قال : سمعت رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ يقول :

« والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيعه ويستغني به ، ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله ، يؤتيه أو يمنعه وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول » أخرجه مسلم ( ٣/ ٩٦ ) وأحمد ( ٢/ ٤٧٥ ) والترمذي ( ١٣٢/١ ) وقال : « حديث حسن صحيح » .

الثانية: عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة به مرفوعاً: «خير الصدقة، ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بجن تعول». رواه البخاري ( ١/ ٣٦١) والنسائي ( ١/ ٣٥٣) والبيهقي ( ١/ ١٨٠) وأحمد ( ٣٠٢/٢).

الثالثة : عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة .

أخرجه النسائي ( ١/٠٥٠ ـ ٣٥١) وأحمد .

الرابعة : عن أبي صالح عنه .

أخرجه البخاري ( ٤/ ٤٨٥ ) وأبو داود ( ١٦٧٦ ) والدارقطني ( ٤١٥ ) وأحمد ( ٤/٦/٢ ، ٤٨٠ ، ٤٧٥ ، ٥٢٧ ) وزادا في رواية :

« فقيل : من أعول يا رسول الله ؟ قال : امرأتك ممن تعول ، تقول : أطعمني وإلا فارقني ، وجاريتك تقول : أطعمني واستعملني ، وولـدك

يقول: إلى من تتركني ؟ ».

وإسنادها جيد . لكن في البخاري أن أبا هريرة سئل عن هذه الزيادة هل هي من رسول الله ﴿ فَالَ : لا ، هذا من كيس أبي هريرة .

الخامسة : عن الأعرج عن أبي هريرة به موقوفاً .

أخرجه أحمد ( ٢/ ٢٤٥ ) .

السادسة : عن محمد بن سيرين عنه مرفوعاً به .

أخرجه أحمد ( ۲۷۸/۲ ) .

السابعة : عن محمد بن زياد عنه به .

أخرجه أحمد ( ٢٨٨/٢ ) .

الثامنة : عن همام عنه به . أخرجه أحمد ( ٣١٨/٢ ) .

التاسعة : عن عطاء عنه .

أخرجه أحمد (٢/٤/٢) ٣٩٤)

العاشرة : عن أبي سلمة عنه . أخرجه أحمد ( ٢/ ٥٠١ )

الحادية عشرة عن يحيى بن جعدة عنه أنه قال:

« يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهـ د المقـل ، وابـدأ بمـن تعول » .

رواه أبو داود ( ۱۹۷۷ ) والحاكم ( ۱/ ۱۱۶ ) وأحمد ( ۳۰۸/۲ ) وإسناده صحيح .

الثانية عشرة : عن القاسم مولى يزيد قال : حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي في قال :

« إن الله عز وجل يقول : يا ابن آدم إن تعط الفضل فهو خير لك ، وإن

تمسكه فهو شرلك ، وابدأ بمن تعول ، ولا يلوم الله على الكفاف ، واليد العليا خير من اليد السفلي » .

أخرجه أحمد ( ٣٦٢/٢ ) بسند حسن . ويشهد له حديث أبي أمامة الآتى .

الثالثة عشرة : عن هشام بن عروة عن أبي هريرة به نحو حديث سعيد بن السيب .

أخرجه الدارمي ( ١/ ٣٨٩ ) ، وهو منقطع بين هشام وأبيي هريرة .

وأما حديث حكيم بن حزام ، فله عنه طرق أيضاً :

الأولى: عن هشام بن عروة عن أبيه عنه عن النبي ﴿ فَالْ :

« اليد العليا خير من اليد السفلي ، وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة عن ظهر غني » .

رواه البخاري ( ١/ ٣٦١ ) وأحمد ( ٣/ ٣٠ ٤ ، ٣٣٤ ) .

الثانية : عن موسى بن طلحة عنه أنه حدثه أن رسول الله ﴿ وَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ قال :

« أفضل الصدقة ماكان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول » .

رواه مسلم ( ٣/ ٩٤ ) والنسائي ( ١/ ٣٥٣ ) والدارميي ( ١/ ٣٨٩ ) والبيهقي ( ٤/ ١٨٠ ) وأحمد ( ٣/ ٤٠٢ ) .

وأما حديث أبي أمامة ، فيرويه شداد بن عبدالله قال : سمعت أبا أمامة قال : قال رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ ا

« يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك ، وأن تمسكه شرلك ، ولا تلام على كفاف ، وابدأ بمن تعول ، واليد العليا خير من اليد السفلي » .

رواه مسلم ( ٣/ ٩٤ ) والترمذي ( ٢/ ٥٥ ) والبيهقي ( ١٨٢/٤ ) وأحمد ( ٥/ ٢٦٢ ) وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعـه يقـول : قال رسـول الله ﴿ \*\*\* :

« أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول ، واليد العليا خير من اليد السفلى » .

رواه أحمد ( 7.7 ، 7.7 ) وسنده صحيح على شرط مسلم ، وكذا رواه ابن حبال في « صحيحه » ( 7.7 ) والبغوي في « حديث أبي الجهم العلاء بن موسى » ( 7.7 ) .

وأما حديث طارق المحاربي فهو بلفظ:

« يد المعطي العليا ، وابدأ بمن تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك » .

أخرجه النسائي ( ١/ ٠ ٣٥ ) وابن حبان ( ٨١ ٠ ) بسند جيد .

وأما حديث ابن عمر فله عنه طريقان :

الأولى : عن القعقاع بن حكيم عنه بلفظ : « إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول » .

أخرجه أحمد ( ١٥٢ ، ٤/٢ ) بسند جيد .

الثانية : عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عنه مرفوعاً بلفظ :

« المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة ، فمن شاء فليستبق على وجهه ، وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته ، وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول » .

أخرجه أحمد ( ٩٣/٢ \_ ٩٤ ) بسند صحيح على شرط الشيخين .

مهد مديث ابن عمر «أمر رسول الله و الله عن الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون » رواه الدارقطني ص ۲۰۰ .

حسن . الدارقطني ( ٢٢٠) ومن طريقه البيهقي ( ١٦١/٤) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عهار الهمداني ثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر به . وقال البيهقي :

« إسناده غير قوي » . وبين وجهه الدارقطني فقال :

« رفعه القاسم وليس بقوي ، والصواب موقوف» .

ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال : سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر :

« أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم ، عمن يعول وعن رقيقه ، ورقيق نسائه » . ورواه ابن أبي شيبة أيضاً ( ٣٧/٤ ) .

قلت : وهذا سنده صحيح موقوف.

وروي مرفوعاً عن على . أخرجه الدارقطني من طريق إسهاعيل بن همام حدثني على بن موسى الرضاعن أبيه عن جده عن آبائه :

« أن النبي فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والـذكر والأنشى ممــن تمونون » .

وهــذا سنــد ضعيف كها قال الحافــظ في « التلخيص » ( ص ١٨٦ ) وإسهاعيل بن همام شيعي أورده في « اللسان » ولم يحك توثيقه عن أحد .

ورواه البيهقي (٤/ ١٦١) من طريق حاتم بن إسهاعيل عن جعفـر بن محمد عن أبيه عن على رضي الله عنه قال :

« فرض رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ على كل صغير أوكبير ، حر أو عبد ممن يمونون
 صاعاً من شعير أوصاعاً من تمر أوصاعاً من زبيب ، عن كل إنسان » . وقال :

« وهو مرسل » .

قلت : ورجاله ثقات ، فإذا ضم إليه الطريق التي قبله مع حديث ابـن

عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى .

۱۹۳۸ - (حدیث « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » ) . ص ۲۰۱ - ۸۳۳ - محسح . وهو مركب من حدیثین ، تقدم تخریجها قریباً ۸۳۳ - ۸۳۴).

٨٣٧ \_ (قوله ﴿ ﷺ ﴾ للأعرابي حين قال : من أبر؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أبك » ) . ص
 ٢٠١

صحيح . وقد ورد من حديث أبي هريرة ، ومعاوية بن حيدة . وأبي رمثة ، وجد كليب بن منفعة وخواش أبي سلامة .

أما حديث أبي هريرة فيرويه أبو زرعة عنه قال :

« جاء رجل إلى رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ ، فقال : يا رسول الله من أحق
 بحسن صحابتي ( وفي رواية : من أبر ؟ ) قال : أمك . . . » الحديث مثله .

أخرجه البخاري ( ١٠٨/٤ ) وفي « الأدب المفرد » ( رقم ٥ ، ٦ ) ومسلم (٣،٢/٧ ) وأحمد ( ٣٦٥٨ ) وابن ماجه ( ٣٦٥٨ ) .

وأما حديث معاوية بن حيدة فيرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده :

« ثم الأقرب فالأقرب » .

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (٣) وأبو داود ( ١٥٣٩ ) والترمذي ( ١/ ٣٤٦) والحاكم ( ٣/ ٦٤٢ ، ٤/ ١٥٠ ) وأحمد ( ٥/ ٣ ، ٥ ) وقال الترمذي :

« حديث حسن » . وقال الحاكم :

« صحيح الاسناد » . ووافقه الذهبي .

وأما حديث أبي رمثة فيرويه إياد بن لقيط عنه قال :

« انتهیت إلى رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ فسمعته یقول : بر أمك ، وأبـــــك ، وأخــــك ، وأخــــك ،

أخرجه الحاكم وأحمد ( ٢/ ٢٢٦ ) وسنده صحيح .

وأما حديث كليب بن منفعة عن جده فلفظه :

« أنه أتى النبي ﴿ﷺ فقال : يا رسول الله ! من أبر ؟ قال : أمك ، وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ومولاك الـذي يلي ، ذاك حق واجب ، ورحم موصولة » .

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٤٧ ) وأبو داود ( ١٤٠ ) ورجاله ثقات غير كليب هذا ، فلم يوثقه غير ابن حبان ، وفي « التقريب » أنه مقبول :

« أوصيى الرجل بأمه ، أوصيى الرجل بأمه ، أوصيى الرجل بأمه ، أوصيى الرجل بأبيه ، وإن كان الرجل بأبيه ، أوصي الرجل بأبيه ، أوصي الرجل بأبيه ، أوصي عليه فيه أذى يؤذيه » .

أخرجه الحاكم وأحمد ( ٣١١/٤ ) ورجاله ثقات غير عبيد ويقال له عبيد الله بن علي بن عرفطة ، قال الحافظ: « مجهول » .

وقــد روي من طريق أخــرى لكنــه معلــول ، فقــال ابــن أبــي حاتـــم (١٦٣/٢) :

« سألت أبي عن حديث رواه قبيصة عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وقال : قال رسول الله ﴿ الله عن عبد الله بن عمرو وقال : قال رسول الله ﴿ الله عن عبد الله بن عمرو وقال : قال أبي :

هذا خطأ . يعني أنه غلط في المتن ، يريد جاء رجل إلى النبي في فقال : جئت أبا يعك على الهجرة وأبواي يبكيان . وإنما روى ذلك الحديث : «أوصي أمرءاً بأمه » سفيان عن منصور عن عبيد بن علي عن خداش أبي سلامة عن النبي في . قال أبي : فهذا الذي أراد قبيصة ، دخل له حديث في حديث في .

## ۸۳۸ ـ (حديث : « أنت ومالك لأبيك » ) . ص ٢٠١

صحيح . وقد ورد من حديث جابر بن عبدالله ، وعبد الله بن عمرو ، وعبدالله ابن مسعود وعائشة ، وسمرة بن جندب ، وعبدالله بن عمر ، وأبي بكر الصديق وأنس بن مالك ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً .

١ ـ أما حديث جابر فيرويه :

محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله:

« أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي مالاً وولداً ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالى ، فقال : » فذكره .

أخرجه ابن ماجه ( ٢٢٩١) والطحاوي في « مشكل الآثار » ( ٢٣٠/٢) والطبراني في « الأوسط » ( ١/١٤١/١) والمخلص في « حديثه » ( ٢٩/١٢/ ٢ من المنتقى منه ) عن عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر به .

قلت : وهـذا سنـد صحيح رجالـه ثقـات على شرط البخـاري كما قال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/١٤١ ) .

ولم يتفرد بوصله يوسف هذا ، بل تابعه عمر و بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر به .

أخرجه الخطيب في « الموضح » ( ٧٤ /٢ ) . وفي « خلاصة البدر المنير » ( ق ١٢٣ / ٢ ) عن البزار أنه صحيح . وقال المنذري : إسناده ثقات . وصححه عبد الحق الإشبيلي في « الأحكام الكبري » ( ق ٢/١٧٠ ) .

وتابعه أيضاً المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه .

أخرجه أبو الشيخ في « عوالي حديثه » ( ١/٢٢/١) والطبراني في « المعجم الصغير » ( ص ١٩٥ ) والمعافى بن زكريا في « جزء من حديثه » ( ق ١/٢ ) ولفظه : قال :

«جاء رجل إلى النبي ﴿ ﷺ ﴾ فقال : يا رسول الله إن أبي أخذ مالي ، فقال النبي ﴿ ﷺ ﴾ للرجل : اذهب فأتني بأبيك ، فنزل جبريل عليه السلام ، على النبي ﴿ ﷺ ﴾ ، فقال : إن الله يقرئك السلام ، ويقول : إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه ، فلما جاء الشيخ قال له النبي ﴿ ﷺ ﴾ : ما بال ابنك يشكوك ، أتريد أن تأخذ ماله ؟ فقال : سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على عماته أو خالاته أو على نفسي ؟ فقال النبي ﴿ ﷺ ﴾ : إيه دعنا من هذا ، أخبرنا عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك . فقال الشيخ : والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقيناً ، لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي ، فقال : قل ، وأنا أسمع . قال : قلت :

غذوت ك مولوداً ومنتك يافعاً إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت كأني أنا المطروق دونك بالذي تخاف الردى نفسي عليك وإنها فلما بلغت السن والغاية التي جعلت جزائي غلظة وفظاظة فليتك إذ لم ترع حق أبوتي تراه محداً للخلاف كأنه

تعلى بحا أجنى عليك وتنهل اسقمك إلا ساهراً أتململ طرقت به دوني فعيناي تهمل لتعلم أن الموت وقت مؤجل إليها مدى ما فيك كنت أؤمل كأنك أنت المنعم المتفضل فعلت كما الجار المجاور يفعل برد على أهل الصواب موكل

قال: فحينتذ أخذ النبي ﴿ ﷺ ﴾ بتلابيب ابنـه وقــال: أنــت ومــالك لأبيك ». وقال الطبراني:

« لا يروى عن محمد بن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذاالإسناد تفرد به عبيد بن خلصة » .

قلت : ولم أجد من ترجمه ، والمنكدر بن محمد بن المنكدر لين الحديث كما في « التقريب » .

٢ ـ وأما حديث عبد الله بن عمرو ، فيرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :

« أن أعرابياً أتى النبي ﴿ فقال : إن لي مالاً وولداً ، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي ، قال : فذكر الحديث وزاد : إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم » .

أخرجه أبو داود ( ٣٥٣٠) وابن ماجه ( ٢٢٩٢) وابن الجارود ( ٩٩٥) وأحمد ( ٢/٤٢) والمخلص في « بعض الخامس من الفوائد » ( ق ٢/٢٥٢) من طرق عن عمرو به .

قلت: وهذا سند حسن. ورواه مختصراً أبو بكر الشافعي في «حديثه» (7/7) وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » (7/7) وابن النقور في « القراءة على الوزير » (7/7) ) وأبو بكر الأبهري في « جزء من الفوائد » (7/7) والخطيب في « تاريخ بغداد » (7/1) والسلفي في « الطيوريات » (ق1/1) من طرق أخرى عن عمر و به مقتصرين على قوله:

« أنت ومالك لأبيك » .

٣\_وأما حديث ابن مسعود ، فيرويه إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعاً به .

أخرجه الطبراني في « الكبير » (٣/ ٢/٦٠) وفي « الأوسط» (١/ ١/٤١) و« الصغير » (ص٢) والمعافى بن زكريا في « جزء من حديثه » (٢/٢١) وأبو القاسم الفضل بن جعفر المؤذن في « نسخة أبي مسهر . . . » (ق٣ / ٢) وابن عساكر (٧/ ٢٢٦) عن معاوية بن يحيى أبنو مطيع الأطرابلسي ثنا إبراهيم بن عبد الحميد ابن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن حماد ابن أبي سليان عن إبراهيم النخعي به . وقال الطبراني :

« لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد ، تفرد به ابن ذي حماية الكان

من ثقات المسلمين ».

قلت : وهذه فائدة عزيزة وهي توثيق الطبراني لابن ذي حماية فإنهم أغفلوه ولم يترجموه ، وقد خفيت على الهيثمي ، فقد قال في « المجمع » ( ٤/٤) :

« رواه الطبراني في الثلاثة ، وفيه إبراهيم بن عبــد الحميد بن ذي حمــاية ( الأصل : حماد ) ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات » .

قلت: على ضعف في بعضهم.

٤ - وأما حديث عائشة ، فله عنها طريقان :

الأولى : عن عثمان بن الأسود عن أبيه عنها قالت :

« جاء رجل إلى النبي ﴿ ﴿ يُشكُو أَبَّاهُ ، فقال . . . » فذكره .

أخرجه أبو القاسم الحامض في «حديثه » كما في « المنتقى منه » ( ١/٨/٢ ) ، حدثنا إبراهيم بن راشد ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود .

قلت : وإبراهيم بن راشد هو الأدمي قال ابن أبي حاتم ( ١/ ١/ ٩٩ ) : « كتبتا عنه ببغداد ، وهو صدوق » .

قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود وهو ابن موسى بن باذان المكي لم أجد له ترجمة ، وقد ذكره في « التهذيب » في جملة من روى عنهم ابنه عثمان .

الثانية : عن عبد الله بن كيسان عن عطاء عنها :

« أن رجلاً أتى النبي ﴿ يَخَاصِم أَبَاهُ فِي دَيْنَ لَهُ عَلَيْهُ ، فقال له عليه السلام . . . » . فذكره .

رواه ابن حبان في « صحيحه » في النوع الثاني والأربعين من القسم الثالث كما في « نصب الراية » ( ٣٣٨/٣ ) .

وعبد الله بن كيسان هو المروزي وكنيته أبو مجاهد ؛ أو مولى طلحـة بن

عبيد الله ، وكلاهما أوردهما ابسن حبـان في « الثقــات » ( ٢/ ١٥٤ ، ١٥٨ - ١٥٩ ) ، وفي الأول ضعف ، وفي الآخر جهالة .

والحديث صححه عبد الحق أيضاً كم في « خلاصة البدر المنير » ( ق ٢/١٢٣ ) لابن الملقن ، وقال :

« له سبعة طرق أخر موضحة في الأصل ، وأصحها هذا ، وطريق جابر » .

ولعائشة حديث آخر في الباب سيأتي في الكتاب برقم ( ١٦٢٥ ) .

وأما حديث سمرة بن جندب فيرويه جرير بن حازم عنه مرفوعاً به .

رواه الطبراني في « الأوسط» ( 1/181/1) والعقيلي ( ص 19۷) من طريق عبدالله بن إسهاعيل أبي مالك الجوداني جرير بن حازم به . وقال الطبراني :

« تفرد به أبو مالك » . وقال العقيلي :

« هو منكر الحديث ، لا يتابع على شيء من حديثه . وفي هذا البـاب أحاديث من غير هذا الوجه ، وفيها لين ، وبعضها أحسن من بعض » .

قلت : تابعه عبدالله بن حرمان الجهضمي : أنبأ جرير به .

أخرجه ابن بشران في « الأمالي » ( ق 70/ ١ ) عن محمد بن غالب عنه .

لكني لم أعرف الجهضمي هذا .

٦ ـ وأما حديث عبدالله بن عمر ، فله عنه طريقان :

الأولى : عن أبي حريز عن أبي إسحاق أنه حدثه أن عبدالله بن عمر حدثه :

« أن رجلاً أتى النبي ﴿ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّـَذِي أَكُلُ مَالِّي ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﴿ فَيَ ﴿ إِنْكَ وَمَالِكَ لَأَبِيكَ » .

رواه يحيى بن معين في « التاريخ والعلل » ( ٢/١١٠/٨ ) : انبأ معتمر بن سليان التيممي : قال : وفيما قرأت على الفضيل : أبو حريز به .

ورواه أبو يعلى في مسنده من طريق أخـرى عن المعتمـر به . كما في « نصب الراية » ( ٣/ ٣٣٩ ) .

قلت: وهذا سند حسن في المتابعات ، رجاله كلهم ثقات غير أبي حريز ، واسمه عبد الله بن حسين ، قال الحافظ في « التقريب »: « صدوق يخطىء » .

الثانية : عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن أبن عمر به .

أخرجه البزار في مسنده ، وقال :

« لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد ، وعمر بن محمد فيه لين » .

ذكره في « نصب السواية » ( ٣/ ٣٣٩ ) . وقد خفي على البيزار أن له إسنادين آخرين ، تقدم أحدهما ، والآخر هو :

الثالثة : عن محمد بن أبي بلال التميمي ثنا خلف بن خليفة عن محارب بن دثار عنه مرفوعاً بلفظ:

« الولد من كسب الوالد » .

أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ٢/ ١٤١ / ٢ ) ، وابن أبي بلال هذا لم أعرفه .

وأما حديث أبي بكر ، فيرويه المنذر بن زياد الطائي عن اسهاعيل بن أبي حالد عن قيس بن أبي حازم قال :

«حضرت أبا بكر الصديق أتاه رجل ، فقال : يا خليفة رسول الله الله الله الله أبو بكر : ما تقول ؟ الله عذا يريد أن يأخذ ما لي كله فيجتاحه ، فقال له أبو بكر : إنما لك من ماله ما يكفيك ، فقال أبو بكر : إنما لك من ماله ما يكفيك ، فقال أبو بكر : إنما لك من ماله ما يكفيك ،

رسول الله أما قال رسول الله ﴿ أنت ومالك لأبيك ؟ فقال أبو بكر : أرضى بما رضى الله عز وجل » .

أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ٢/١٤١/١) وقال :

« لم يروه عن اسهاعيل إلا المنذر » .

قلت : وهو متروك كما قال الدارقطني ، واتهمه غيره بالوضع .

٧ ـ وأما حديث أنس ، فيرويه الحباب بن فضالة ، قال سألت أنس بن
 مالك : ما يحل لي من مال أبي ؟ قال : ما طابت به نفسه ، قلت : فما يحل لأبي
 من مالي ؟ قال : سمعت رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ : يقول : فذكره .

أخرجه أبو بكر الشافعي في « الرباعيات » ( ١٠٦/١ ) : حدثنا جعفر بن محمد بن كزال ثنا إبراهيم بن بشير المكي ثنا الحباب بن فضالة .

قلت: وهذا سند ضعيف، الحباب هذا، قال الأزدي: ليس حديثه بشيء. وقال ابن ماكولا: ليس بالقوي.

وإبراهيم بن بشير المكي لم أجد من ترجمه .

٨ ـ وأما حديث عمر ، فيرويه سعيد بن بشير غن مطر الوراق عن عمر و
 بن شعيب عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعاً .

أخرجه البزار وقال:

« لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه » وأعلمه ابن عدي في « الكامل » بسعيد بن بشير ، وضعفه عن البخاري والنسائي . وابن معين ، ووثقه عن شعبة . كذا في « نصب الراية » ( ٣٣٨ / ٣٣٩ ) .

ولعائشة في الباب حديث آخر بلفظ :

« إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه » .

أبو داود ( ۲۸ ۳۵ ، ۳۵۲۹ ) والنسائسي ( ۲۱۱۲ ) والترمذي

( ۱/ ۲۰۶ ) والدارمي ( ۲/ ۲۶۷ ) وابن ماجه ( ۲۱۳۷ ، ۲۲۹ ) والحاكم ( ۲/ ۲۵ ، ۲۱ ) والحاكم ( ۲/ ۲۵ ، ۲۱ ) والحطيالسي ( ۱۵۸ ) وأحمد ( ۳۱ / ۳۱ ، ۲۰۱ ، ۱۲۷ ) والحمد بن العباس بن نجيح البزار في «حديثه » ( ق ۲۰۱ ، ۲۰۲ ) كلهم عن عهارة بن عمير عن عمته عنها .

وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » . وقال الحاکم :

« صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي .

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمة عهارة ، فلم أعرفها . لكن تابعها الأسود عن عائشة .

أخرجه النسائي وأحمد ( ٢٢٠٠ ، ٢٢٠ ) والرامهرمزي في « المحدث الفاصل » (ص ٧٦) وإسناده صحيح .

 $^{8}$  . ص من تمونون  $^{8}$  . ص  $^{8}$  .  $^{9}$  .  $^{9}$ 

حسن . وقد مضى تخريجه (٨٣٥ ،)

٨٤٠ (روى أبو بكر عن علي رضي الله عنه : « زكاة الفطـر عمن جرت عليه نفقتك » ) ص ٢٠١ .

ضعيف . رواه أبو بكر بن أبي شيبة في « المصنف» ( ٣٧/٤) عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن على قال : فذكره .

ورواه الدارقطني ( ٢٢٥ ) والبيهقي ( ٤/ ١٦١ ) من هذا الوجه نحوه ، وقال البيهقي :

« وهذا موقوف ، وعبد الأعلى غير قوي » .

٨٤١ - ( حديث عثمان في تصدقه عن الجنين ) . ص ٢٠١

ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٦٣/٤ ) : حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم عن حميد أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل .

وأخرجه الإمام أحمد في « المسائل » رواية ابنه عبد الله عنه ( ص ١٥١ ) من طريق سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل .

قلت: وهذا إسناد صحيح لولا أنه منقطع بين قتادة وعثمان ، وبين هذا وبين حميد والظاهر من إطلاقه في إسناد ابن أبي شيبة أنه حميد بن أبي حميد الطويل ، ويؤيده أنه من رواية إسهاعيل بن إبراهيم \_ وهو ابن علية \_ عنه وقد سمع منه . ويعكر عليه أنه جاء منسوباً في رواية أحمد : « حميد بن بكر » وليس في (الحميديين) من الرواة بهذه النسبة (ابن بكر) إلا رجلا واحداً أورده ابن حبان في أتباع التابعين من « ثقاته »» وقال ( ٢/ ٤٥) :

« حميد بن بكر ، يروي عن محمد بن كعب القرظي ، روى عنه يزيد بن خصيفة ، يعتبر بحديثه إذا لم يكن في إسناده إنسان ضعيف» .

فأرى أن المترجم ليس هو هذا الذي يروي عن القرظي لأنه متأخر الطبقة عن المترجم ، بل إنه في طبقة الراوي عنه التيمي وابن علية ، لذلك فإنه يغلب على ظني أن المترجم هو حميد الطويل كها استظهرت أولا . ولا ينافيه أنه نسب الى تلك النسبة ( ابن بكر ) لأنه قد احتلف في إسم ( أبي حميد ) على نحو عشرة أقوال كها قال الحافظ في « التقريب » ، فيمكن أن يكون هذا الأسم ( بكر ) قولاً واحداً من تلك الأقوال ، أو قولاً آخر زائداً عليها !

ثم إن هذا الأثر قد أورده الخرقي في « مختصره » في الفقه الحنبلي دون عزو كما هي عادته ، ثم لم يخرجه الشيخ ابن قدامة في كتابه « المغني » (٣/٣) .

٨٤٢ ـ (حديث ابن عمر المتفق عليه: « . . . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »).

صحيح . وهو متفق عليه كما ذكر المؤلف ، وقد جاء من طرق عن نافع

عن ابن عمر كما سبق بيانه عند الحديث (٢٠٠١).

٨٤٣ ـ حديث ابن عباس : « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ؛ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » .

حسن . أخرجه أبو داود ( ١٦٠٩ ) وابن ماجه ( ١٨٢٧ ) والدارقطني ( ٢١٩٧ ) والدارقطني ( ٢١٩٧ ) من طريق مروان بن عمد : ثنا أبو يزيد الخولاني ـ وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروي عنه ـ ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال :

« فرض رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها. . . » الخ . وقال الدارقطني :

### « ليس فيهم مجروح » . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط البخاري » . ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري في « الترغيب » والحافظ في « بلوغ المرام » ، وفي ذلك نظر ، لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئاً ، وهم صدوقون سوى مروان فثقة ، فالسند حسن ، وقد حسنه النووي في « المجموع » ( ٦/ ٢٦ ) ومن قبله ابن قدامة في « المغني » ( ٣/ ٥٦ ) .

ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد في « الإلمام » ( ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به ، ولكنه أشار إلى تقوية الحديث . والحمدلله على توفيقه .

١٤٤ - حديث : « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» . رواه سعيد بن منصور

ضعیف . قال سعید بن منصور کها في « المغني » (70/7) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال :

« أمرنا رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ أن نخرج \_ وذكر الحديث \_ قال : فكان يؤمر

أن يخرج (!) قبل أن يصلي ، فاذا انصرف رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ قسمه بينهـم وقال : » فذكره .

وأخرجه الدارقطني ( ٢٢٥) والحاكم في « معرفة علوم الحديث» ( ١٣١) والبيهقي ( ١٧٥/٤) وكذا ابن زنجويه في « الأموال » ( ١/٤٩/١٤) من طرق أخرى عن أبي معشر به ، ورواية البيهقي أتم ، وفيها ما اختصره في المغنى من رواية سعيد ، ولفظه :

«أمرنا رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، وحر ومملوك ، صاعاً من تمر أو شعير ، قال : وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم ، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فامرهم رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ أن يقسموه بينهم ، ويقول : » فذكره . ورواية الدارقطني وابن زنجويه مختصرة ، ولفظ الثاني :

«كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة ، ثم يقسمه رسول الله ﴿ كَنَا نَوْمُو أَنْ نَخْرِجُهَا قَبْلُ أَنْ نَخْرِجُ إِلَى الصَّالِينَ إِذَا انْصُرَفَ ، وقال : » فذكره . وقال البيهقي عقبه :

« أبومعشرهذا نجيح السندي المديني، غيره أوثق منه » .

وقال الحافظ في ترجمته من « التقريب » :

« ضعيف» . وكذا قال ابن الملقن في « الخلاصة » ( ق ٢/٦٦ ) ، وقال النووي في « المجموع » ( ٦٢٦/٦ ) والحافظ في « بلوغ المرام » :

« إسناده ضعيف» .

,وذكر له الحافظ في « التلخيص » طريقاً أخرى عن نافع فقال ( ١٨٦ ) :

«قال ابن سعد في « الطبقات » : حدثنا محمد بن عمر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وعن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده ، قالوا :

«،فرض صوم رمضان بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشرشهراً من الهجرة ، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال ، وأن تخرج عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ، أو مدين من بر ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة ، وقال : اغنوهم \_ يعني المساكين \_ عن طواف هذا اليوم » .

قلت : وسكت عليه الحافظ لوضوح علته ، فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدي وهو متروك متهم بالكذب .

ووجدت للحديث طريقاً ثالثة عن نافع ، رواه أبو القاسم الشريف الحسيني في « الفوائد المنتخبة » (٢/١٤٧/١٣ ) عن القاسم بن عبدالله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ:

وهذا سند ساقط، لأن القاسم بن عبد الله وهو العمري المدني قال الحافظ:

« متروك رماه أحمد بالكذب » .

مستحقيها بعد الصلاة » ص ۲ • ٢ .

ضعيف : رواه سعيد بن منصور وابن زنجويه بسند ضعيف ، وقد ذكرنا لفظ الحديث بتمامه مع الكلام على سنده في الذي قبله .

(تنبيه): سبق في أول الكلام على هذا الحديث أن نقلت عن « بلوع المرام » أنه قال: « إسناده ضعيف » فقال الصنعاني في « سبل السلام » ( ٢ / ١٨٧ ) في تعليل ذلك:

« لأن فيه محمد بن عمر الواقدى ».

وهذا وهم منه فإن الواقدي إنما هو في إسناد ابن سعد ، ولم يعزه إليه الحافظ في « البلوغ » فتنبه .

۸٤٦ ـ حديث ابن عمر: «كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين » رواه البخاري .

صحيح . أخرجه البخاري كها قال المؤلف ( ٣/ ٢٩٨ - فتح ) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : « فرض النبي و المفاف الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان ابن عمر يعطي التمر ، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً ، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير ، حتى إنه كان يعطي عن بنيّ ، وكان ابن عمر رضي الله عنها يعطيها للذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين » .

وروى الجملة الأحيرة منه الدارقطني ( ٢٢٥ ) والبيهقي ( ١٧٥ / ١ ) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ :

« أن رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وأن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين » .

وروى مالك ( ١/ ٢٨٥/ ٥٥ ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .

قلت: وهذا يبين أن قوله في رواية البخاري «للذين يقبلونها » ليس المراد به الفقراء ، بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر ، ويؤيد ذلك ما وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب : «قلت : متى كان ابن عمر يعطي ؟ قال : إذا قعد العامل ، قلت : متى يقعد العامل ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين » .

٨٤٧ - (حديث أبي سعيد: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أو صاعاً من أو صاعاً من الله عليه ) ص ٢٠٣ .

صحيح . وهو من رواية عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري ، وله عنه طرق :

الأولى : عن زيد بن أسلم عن عياض به مع تقديم الجملة الأخيرة منه على ما قبلها ، ودون قوله « إذ كان فينا رسول الله ﴿ الله على الله الطريق ، وإنما في التي بعدها .

أخرجه مالك في « الموطأ » ( ١/ ٢٨٤/٥ ) وعنه البخاري (٣/ ٢٩٤ - فتح) ومسلم (٣/ ٢٩ ) والطحاوي ( ١/ ٣١٨) والبيهقي (٣/ ١٦٤) كلهم عن مالك عن زيد به ، وزاد في « الموطأ » في آخره : « وذلك بصاع النبي . .

وتابعه سفيان وهو الثوري عن زيد بن أسلم به ولفظه :

« كنا نعطيها في زمان النبي ﴿ عَلَيْهُ صَاعاً مِن طعام . . . » الحديث.

أخرجه البخاري (%/ ۲۹۲ ، ۲۹۷ - ۲۹۹ ) والنسائي (%/ % والترمذي (%/ % ) والطحاوي والبيهقي وأحمد (%/ % ) عن جمع من الثقات عنه به وزاد في آخره هو والبخاري والترمذي :

« فلما جاء معاوية ، وجاءت السمراء قال : « أرى مداً من هذا يعدل مدين » . زاد الترمذي : من تمر . قال : فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه » . ليس عند البخاري « أو صاعاً من أقط » ثم قال الترمذي :

« هذا حديث حسن صحيح » .

وتابعه أيضاً أبو عمر وهو حفص بن ميسرة عن زيد به ولفظه :

« كنا نخرج في عهد رسول الله ﴿ يَ عَهِدُ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَلَيْكُ ۚ يُومُ الْفَطْرُ صَاعاً مِنْ طَعَامُ . وقال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر » .

أخرجه البخاري ( ٢٩٧/٣ ) .

الطريق الثانية : عن داود بن قيس عن عياض بن عبدالله به ولفظه :

«كنا نخرج إذكان فينا رسول الله ﴿ كَانَ الفطر عن كل صغير وكبير حرأ ومملوك صاعاً من طعام أو . . » الحديث مثل حديث مالك عن زيد وزاد في آخره :

« فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً . فكلم الناس على المنبر ، فكان فيا كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر . فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت » .

أخرجه مسلم (٣/ ٦٩) وأبو داود (١٦١٦) والنسائي (٢٤٧/١) ٢٤٨) وابن ماجه (١٨٢٩) وابن الجارود في « المنتقى » ( رقم ٣٥٧ ، ٣٥٨) والطحاوي والدارقطني (٢٢٣) والبيهقي (٣/ ١٦٠، ١٦٥) وأحمد (٣/٣) ، ٩٨).

الطريق الثالثة: عن اسهاعيل بن أمية قال: أخبرني عياض بن عبدالله به ولفظه:

«كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله ﴿ فَيَهَ عَن كُلُ صَغَيْر . . . » الحديث مثل الذي قبله إلا أنه قال : «ثلاثة أصناف » فلم يذكر الزبيب ولا قال : «صاعاً من طعام أو »

أخرجه مسلم .

الطريق الرابعة : عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن عياض بلفظ : « كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير » .

أخرجه مسلم ( ٧٠/٣ ) والنسائي ( ٧١/٢١ ) .

الطريق الخامسة : عن ابن عجلان عنه ، ولفظه :

« أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الـذي كنت أخرج في عهـد رسـول الله ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

أخرجه مسلم وأبو داود ( ١٦١٨ ) وابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٣/ ٣٧) والحميدي في « مسنده » ( ٧٤٢ ) والبيهقي ( ٣/ ١٧٢ ) من طرق عنه .

وتابعهم سفيان بن عيينة عن ابن عجلان ، لكنه زاد عليهم فيه فقال : « أو صاعاً من دقيق » .

أخرجه أبو داود ( ١٦١٨ ) والنسائي ( ١/ ٣٤٧ ) والدارقطني ( ٢٢٣ ) والبيهقي وزاد النسائي في آخره :

« ثم شك سفيان فقال : دقيق أو سلت » .

وزاد الدارقطني في رواية :

« فقال له على بن المديني وهو معنا : يا أبا محمد ( يعني ابن عيينة ) : أحد لا يذكر في هذا « الدقيق » ! قال : بلى هو فيه » .

وزاد أبو داود :

« قال حامد ( يعني ابن يجيى وهو شيخه ) : فأنكر وا عليه فتركه سفيان » قال أ بو داود :

« فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ».

ووافقه البيهقي على ذلك . ولا يشك في وهمه من تتبع الطرق السابقة ، لا سيما وفي رواية النسائي أن سفيان شك في ذلك ، والشك لا يفيد علماً . بل في رواية الحميدي عنه « أو صاعاً من أقط» . وهو الصواب.

الطريق السادسة: عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بلفظ:

« إنما كنا نخرج على عهد رسول الله ﴿ صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً أمن شعير ، أو صاع أقط ، لا نخرج غيره ، فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة » .

أخرجه النسائي ( ٣٤٨/١ ) والطحاوي ( ١/ ٣١٩ ) من طريق يزيد بن أبي حبيب عنه .

وتابعه ابن إسحاق عن عبد الله بن عبدالله به ولفظه :

أخرجه الطحاوي عن الوهبي قال : ثنا ابن اسحاق به . ورواه إسماعيل بن علية عن ابن إسحاق به ، فزاد فيه : « أو صاعاً من حنطة » .

أخرجه الدارقطني ( ٢٢٢ ) والحاكم ( ٤١١/١ ) والبيهقي ( ١٦٦/٤ ) وسكت عليه ، وتعقبه التركهاني بقوله :

« الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق ، كذا قال البيهقي في باب قتل ماله روح ، وقد ذكر أبو داود هذا الحديث ثم قال : رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله عن عياض عن أبي سعيد بمعناه ، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية : « أو صاعاً من حنطة » وليس بمحفوظ ، ثنا مسدد ثنا إسهاعيل ليس فيه ذكر الحنطة » .

قلت : فتصحيح الحاكم إياه من تساهله ، ولا عجب منه ، وإنما العجب

من الذهبي حيث وافقه عليه ! وقد قال الحافظ في « الفتح» ( ٣/ ٢٩٦ ) :

«قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، وقوله: « فقال رجل الخ » دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ، إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله عناماً لما كان الرجل يقول له: أو مدين من قمح ».

قلت: وهذا هو التحقيق.

۸٤۸ – (زيادة تفرد بها ابن عيينة فيها في حديث أبي سعيد ( المتقدم ) « أوصاعاً من دقيق ». قيل لابن عيينة : « إن أحداً لا يذكره فيه ، قال : بل هو فيه » رواه الدارقطني .

هذه الزيادة خطأ شذ فيه ابن عيينة عن الجماعة كما سبق تحقيقه قريباً .

٨٤٩ ـ حديث عمر: « لا تشتره ولا تعد في صدقتك ، وإن اعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه » متفق عليه .

صحيح . أخرجه البخاري (٣/ ٢٧٩) ومسلم ( ٥/ ٦٣) وكذا النسائي ( ١/ ٣٠) والبيهقي (٣/ ١٥١) وأحمد ( ١/٠١) كلهم عن مالك وهو في « الموطأ» ( ١/ ٢٨٢/ ٤٩)

عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول :

« حملت على فرس عتيق في سبيل الله ، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه (۱) ، فأردت أن اشتريه منه ، وظننت أنه باثعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله ﴿ الله فقال : « لا تشتره . . . » الحديث .

<sup>(</sup>١) أي بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما

ثم أخرجه الشيخان وأبو داود (١٥٩٣) والترمذي (١/١٣٠) وابن ماجه (٢٥٠١) وابن الجارود (٣٦٢) والبيهقي وأحمد (٢٥/١) من طرق أخرى عن زيد وبعضهم عن نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر، وبعضهم جعله من مسند ابن عمر. وانظر « الأحاديث المختارة » (٢٠٨ - بتحقيقي).

(تنبيه): وقعت رواية سفيان بن عيينة الشاذة المتقدمة معزوة للبخاري في كتاب « الإلمام بأحاديث الأحكام » (ص ٢٢٧) وهو خطأ من ناسخ المخطوطة التي طبع الكتاب عليها ، وهناك في المكتبة الظاهرية نسختان أخريان وقع العزو فيها على الصواب: « أخرجه أبو داود » ، وفات الأخ الأستاذ محمد سعيد المولوي الذي راجع الكتاب وعلق عليه ، أن يصحح منها ذلك الخطأ ، وقد ترتب عليه خطأ آخر ، وهو عزو قول أبي داود في توهيم رواية ابن عيينة وقد تقدم أيضاً إلى البخاري كذلك ، فعسى أن يصحح ذلك في طبعة أخرى للكتاب ، وتقابل بالنسختين المشار إليها مقابلة دقيقة إن شاء الله .

# بَابُ إِخْرَاجَ الزكاة

٨٥٠ (قال عثمان رضي الله عنه: « هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه
 دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله »).

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٨/٤ ) : ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان يقول : فذكره بنص الكتاب ، غير أنه قال :

« وزكوا بقية أموالكم » .

وقد أخرجه أبو عبيد في « الأموال » ( ١٢٤٧/٤٣٧ ) : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به إلا أنه قال :

« . . . فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه ، حتى يأتي بها تطوعاً ، ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل ، قال إبراهيم : أراه يعني شهر رمضان » .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم قال أبو عبيد: « وقد جاءنا في بعض الأثر - ولا أدري عمن هو - أن هذا الشهر الـذي أراده عثمان هو المحرم».

ورواه مالك ( ٢٥٣/١ ) وعنه الشافعي ( ٢٣٧/١ ) نحوه عن ابن شهاب وكذا البيهقي ( ١٤٨/٤ )وقال: « رواه البخاري في الصحيح » .

قلت : ولم أره فيه ولا عزاه في « ذخائر المواريث إلا للموطأ ، ثم تبين أنه يعني أن أصله في الصحيح». فراجع « التلخيص» (١٧٨).

(تنبيه): استدل المصنف بهذا الأثر والذي بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاة صاحبها ليتيقن وصولها إلى مستحقها ، وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك ، فالأولى الاستدلال بما رواه البيهقى (٤/٤/١) في « باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه » عن أبي سعيد المقبري قال :

« جئت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بماثتي درهم ، قلت : يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالي ، قال : وقد عتقت يا كيسان ؟ قال : قلت : نعم ، قال : اذهب بها أنت فاقسمها » . وكذا رواه أبو عبيد ( ١٨٠٥ ) .

قلت: وإسناده حسن .

ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه: « سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . . . ورجل تصدق بيمينه حتىما تعلم شهاله ما أنفقت يمينه » .

(تنبيه ثان): أورد الرافعي هذا الأثر عن عثمان بلفظ: «قسال في المحرم: هذا شهر زكاتكم . . . » فقال الحافظ في « التلخيص»: و مالك في الموطأ ، والشافعي عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به » . وفاته التنبيه أنه ليس فيه « في المحرم » .

۸۰۱ ـ أمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه . ص

عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه :

« أن رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة ، فأتى بها عليا رضي الله عنه ، فقال : اقسمها أخماساً ، ثم قال : خذ منها أربعة أخماس ودع واحداً ، ثم قال : في حيك فقراء ومساكين ؟ قال : نعم . قال : فاقسمها فيهم » .

قلت : وهذا سند صحيح لولا الرجل الذي لم يسمه .

٨٥٢ حديث أبي هريرة مرفوعاً: « إذا أعطيتم الـزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغناً ولا تجعلها مغرماً » رواه ابن ماجة ص ٢٠٥ .

موضوع . أخرجه ابن ماجه ( ۱۷۹۷ ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده كما في « زوائد البوصيري » ( ق ۲/۱۱۳ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۷/ ۲۲۰ ۲) عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة به . وقسال البوصيري :

« البختري متفق على تضعيفه ، والوليد مدلس » .

وقال المناوي في « فيض القدير » :

« قال في « الأصل » ( يعني الجامع الكبير ) وضعف، وذلك لأن فيه سويد بن سعيد قال أحمد : متروك » .

قلت: لقد ذهلوا جميعاً عن علة الحديث الحقيقية ، فإنه عند ابن عساكر من طريق أخرى عن البختري ليس فيها الوليد ولا سويد فانتفت التهمة عنهما ، وانحصرت بمن دارت الطريقان عليه وهو البختري وهو الحري بذلك فإنه متهم بالكذب ، فقال أبو نعيم :

« روى عن أبيه عن أبي هريرة موضوعات » .

وكذا قال الحاكم \_ على تساهله \_ والنقاش . وقال ابن حبان :

« ضعيف ذاهب ، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد ، وليس بعدل ، فقـ د روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب » . وقال الأزدي :

« كذاب ساقط»

(تنبيه) ذكر البوصيري لهذا الحديث شاهداً الحديث الآتي في دعاء النبي اللهم صلّ على آل أبي أوفى » .

ولست أدري كيف يكون هذا شاهداً لذلك ، وهو في الدعاء للمتصدق من غيره ، وذاك في دعاء المتصدق لنفسه مع اختلاف صيغة الدعاء فيهما ؟ !

٨٥٣ ـ قال عبد الله بن أبي أو فى : «كان النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴾ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صلّ على آل فلان ، فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صلّ على آل أبي أو فى » متفق عليه ص ٢٠٥ .

صحیح . أخرجه البخاري ( ٣/ ٢٨٦ ) ومسلم ( ٣/ ١٢١ ) وأبو داود ( ١٥٩٠) والنسائي ( ١/ ٣٤١) وابن ماجه ( ١٧٩٦ ) والبيهقي ( ١٥٧/٤) والنسائي ( ١/ ٣٦١ ) وابن ماجه ( ١٧٩٦ ) والميالسي ( ١/ ١٧٦ - ترتيبه ) وعنه ابن الجارود في « المنتقى » ( ٣٦١ ) وأحمد ( ٤/ ٣٥٣ - ٣٥٠ ، ٣٨١ ) من طرق كثيرة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أو في به . وكلهم قالوا : « فأتاه أبي بصدقته » غير ابن ماجه فقال :

« فأتيته بصدقة مالي » .

وهو عنده من رواية وكيع عن شعبة ، وهي عنـد أحمـد ( ٣٥٣/٤ ) في رواية له ، غير أنه قال :

« فأتيته بصدقة مال أبي ».

فلعل هذا هو أصل رواية وكيع عند ابن ماجه ، ثم تصحفت على بعض الرواة أو النساخ . وعلى هذا فالآتي حقيقةً إليه ﴿ ﷺ ﴿ هُوَ عَبِدَاللهُ بِنَ أَبِي أُوفَى ، وتحمل رواية الجهاعة « فأتاه أبي بصدقته » على أنه أمر بذلك ابنه .

وهذا يقال إذا كانت رواية وكيع محفوظة ، وما أراها كذلك . والله أعلم .

( تنبيه ):عزا البوصيري في « الزوائد » ( ٢/١١٣ ) الحديث للستة ، ولم يروه منهم الترمذي كما يشعر بذلك تخريجنا إياه ، ولا عزاه إليه النابلسي في « الذخائر » ، فالعزو إلى « الستة » وهم أو تسامح .

٨٥٤ - حديث « إنما الأعمال بالنيات » ص ٢٠٥ .

صحيح . وقد مضي .

معاذ « فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة وخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » . ص ٢٠٦

صحیح . أخرجه البخاري (7/7 ، 700 ، 707 ، 707 ، 707 ، 700 ) ومسلم (1/77 – 70 ) وأبو داود (100 ) والترمذي (1/77 ) وابن ماجه (100 ) وأبو عبيد في « الأموال » (100 ) والبيهقي (1/70 ) وأحمد (100 ) من طرق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس :

«أن معاذأ قال: بعثني رسول الله ﴿ عَلَيْ ﴾ [إلى اليمن] قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ». والسياق لمسلم مع الزيادة وقال الترمذي :

#### « خدیث حسن صحیح » .

۸۵٦ (أن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئاً، وهو يجد أحداً يأخذه

منه » رواه أبو عبيد . ص ٢٠٦ .

ضعيف . أخرجه أبو عبيد في « الأموال » ( ١٩١١ ) عن ابــن جريج قال : أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره :

«أن معاذ بن جبل لم يزل ب ( الجند ) إذ بعثه رسول الله ﴿ الله اليمن ، حتى مات النبي ﴿ إلى وأبو بكر ، ثم قدم على عمر ، فرده على ماكان عليه ، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس ، فأنكر ذلك عمر ، وقال : لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم ، فقال معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً ياخذه مني ! فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة ، فتراجعا بمثل ذلك ، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها ، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك ، فقال معاذ : ما وجدت أحداً ياخذ مني شيئاً » .

قلت: وهذا سند ضعيف، وله علتان:

الأولى:الانقطاع فان عمرو بن شعيب لم يدرك زمان عمر .

الثانية: جهالة خلاد وهو ابن عطاء بن السمح أو الشيج بكسر الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية ، أورده ابن أبي حاتم ( ٣٦٦/٢/١) برواية ابن جريج وحده ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأما ابن حبان فأورده في « الثقات » ( ٢/ ٧٥) برواية ابن جريح وحده أيضاً ، وذلك على ما عرف من تساهله في التوثيق عنده .

(تنبيه): « الجند » بفتح الجيم والنون بلدة مشهورة باليمن ، وضبط في « الأموال » بضم الجيم وسكون النون ( الجُنْد ) وهو خطأ ظاهر . والله أعلم .

٨٥٧ ــ(روى أبو عبيد في الأموال عن علي « أن النبي ﴿ ﷺ ﴾ تعجل من العباس صدقته سنتين » .) ص ٢٠٦

حسن . قال أبو عبيد في « الأموال » ( ١٨٨٥ ) : وحدثونا عن اسهاعيل

بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي به .

وأخرجه أبو داود ( 17۲٤) والترمذي ( 1/11) والدارمي ( 1/11) والدارمي ( 1/10) وابن ماجه ( 1/10) وابن الجارود في « المنتقى» ( 1/10) وابن سعد في « الطبقات » ( 1/10) والدارقطني ( 1/10) والحاكم (1/10) والبيهقي (1/10) وأحمد (1/10) كلهم عن سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا به إلا أنه بلفظ:

« أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي ﴿ فَ عَجيل صدقته قبل أن على العباس عبد المطلب الله عبد المعاد ود عقبه :

«قال يحيى بن معين: إسهاعيل بن زكريا الخلقاني ثقة ، والحجاج بن دينار الواسطي ثقة ». وقال الحاكم:

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

قلت : الحجاج بن دينار وحجية بن عدي مختلف فيهما ، وغاية حديثهما أن يكون حسناً ، لكن قد اختلف فيه على الحكم على وجوه كثيرة هذا أحدها .

الوجه الثاني: قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجل عن حجر العدني عن على أن النبي الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجل عن حجر العدني عن على أن النبي

« إنا قد أحذنا زكاة العباس عام الأول للعام » . وقال :

« لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل إلا من هذا الوجه ، وحديث إسهاعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصبح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار » .

ومن هذا الوجه رواه الدارقطني أيضاً ( ٢١٣ ) .

الوجه الثالث: عن حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة قال:

« بعث رسول الله ﴿ عَلَيْهُ عمر على الصدقة ، فأتى العباس يسأله صدقة

ماله ، فقال : قد عجلت لرسول الله ﴿ ﷺ صدقة سنتين ، فرفعه عمر الى رسول الله ﴿ ﷺ ، فقال : صدق عمى ، قد تعجلنا منه صدقة سنتين » .

أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة ( ٤/ ٢٤ ) وأبو عبيد ( ١٨٨٤ ) والسياق

وهذا مع إعضاله فيه ابن أرطاة وهو مدلس ، وقد تابعه أبو إسرائيل واسمه إسها عيل بن خليفة وهو سيء الحفظ ولعل ابن أرطاة تلقاه عنه فدلسه ! أخرجه ابن سعد .

الوجه الرابع: عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة أن النبي ﴿ عَلَيْهِ ﴾ قال: يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين.

أخرجه الدارقطني ، وابن عهارة متروك كما قال الحافظ.

الوجه الخامس: عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نحو حديث ابن أرطاة .

أخرجه الدارقطني ، ومحمد بن عبيد الله هو العرزمي متروك أيضاً .

الوجه السادس: رواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن ابن مسلم عن النبي ﴿ عَلَيْهِ ﴾ .

علقه أبو داود عقب الوجه الأول وقال هو والدارقطني والبيهقي :

« وهذا هو الأصح من هذه الروايات »."

قلت : والحسن بن مسلم هو ابن ينَّاق ، تابعي ثقة فهو مرسـل صحيح الاسناد ، وله شواهد تقويه :

الأول : عن أبي البختري عن على رضي الله عنه فذكر قصته ، وفيها :

« أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه ؟ إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين ».

أخرجه البيهقي وأعله بالانقطاع بين أبي البختري ، ورجاله ثقـات كما قال الحافظ . وهو في مسند أحمد ( ١/ ٩٤ ) من هذا الوجه لكن ليس فيه موضع الشاهد .

الثاني: عن شريك عن إسهاعيل المكي عن سليان الأحول عن أبي رافع مثل حديث ابن عهارة إلا أنه قال: أن العباس أسلفنا صدقة العام عام الأول.

أخرج الدارقطني والطبراني في « الأوسط» ( ١/٨٨/١ ـ زوائد المعجمين ) وقال :

« لم يروه عن سليان إلا إسهاعيل ولا عنه إلا شريك » .

قلت: وهم ضعيفان.

الثالث : عن محمد بن ذكوان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ :

« إن عمَّ الرجل صنو أبيه ، وأن النبي ﴿ تعجل من العباس صدقة عامين في عام » .

قلت : ومحمد بن ذكوان هذا هو الطاحي البصري ، قال الهيثمي في « المجمع » ( $\sqrt{9}$   $\sqrt{9}$ ) : « فيه كلام ، وقد وثق » . وقال الحافظ في « الفتح » ( $\sqrt{9}$   $\sqrt{9}$  ) و« التقريب » :

« وهو ضعيف » . ثم قال الحافظ :

« وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق » .

قلت : وهو الذي نجزم به لصحة سندها مرسلاً وهذه شواهد لم يشتد ضعفها . . فهو يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال .

۸۵۸ ـ « ویعضده روایة مسلم : فهیی علی ومثلها » . ص

شاذ بهـذا اللفـظ. وهو قطعة من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال :

« بعث رسول الله ﴿ ﷺ عمر على الصدقة ، فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله ﴿ ﷺ ، فقال رسول الله ﴿ ﷺ : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ! وأما خالد ، فإنكم تظلمون خالداً ، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، وأما العباس فهي علي ومثلها معها ، ثم قال : يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ! » .

أخرجه مسلم ( ٣/ ٦٨ ) وأبو داود أيضاً ( ١٦٢٣ ) والدارقطني ( ٢١٢ ) والبيهقي ( ١٦٢ ) وأحمد ( ٢/ ٣٢٢ ) من طريق ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به . وروى الترمذي ( ٢/ ٣٠٥ ) منه الجملة الأخيرة منه :

« العباس عم رسول الله ، وإن عم الرجل صنو أبيه » . وقال:

« حديث حسن صحيح » .

وقد تابعه ابن إسحاق عن أبي الزناد به بتامه .

أخرجه الدارقطني .

وخالفهما شعيب : حدثنا أبو الزناد به إلا أنه قال :

« فهي عليه صدقة ، ومثلها معها » . دون قوله : « يا عمر أما شعرت . . . »

أخرجه البخاري ( ٣/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ) والنسائي وقال البخاري :

« تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه » .

قلت : وصله أبو عبيد في « الأموال » ( ١٨٩٧ ) : حدثنا أبو أيوب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به . ثم قال البخاري :

« وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها ».

قلت : وصله الدارقطني كما سبق لكن وقع عنده باللفظ الأول :

« فهي على ومثلها معها » وزاد : « هي له » .

فلا أدري هل اختلفت الرواية فيه على ابن إسحاق ، أم هناك خطأ من بعض النساخ ، ومن الغريب أن الحافظ رحمه الله لم يذكر من وصل رواية إبن اسحاق هذه ، وقد علقها البيهقي كما علقها البخاري وبلفظه . ثم قال :

« وكها رواه محمد بن إسحاق رواه أبو أويس المدني عن أبي الزناد ، وكذلك هو عندنا من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه » .

قلت : وثمة متابع آخر ، وهو موسى بن عقبة قال : حدثني أبو الزناد .

أخرجه النسائي ( ٣٤٢/١ ) عقب حديث شعيب . وأحال عليه في اللفظ بقوله : « مثله سواء » .

ونستلخص مما تقدم : أن الرواة على أبي الزناد قد اختلفوا عليه في حرف واحد من حديثه ، فقال ورقاء وابن إسحاق في رواية الدارقطني :

« فهي على ومثلها معها » .

وقال شعيب وابن أبي الزناد وابن إسحاق في رواية البخاري والبيهقي وأبو أويس :

« فهي عليه ومثلها معها » .

وإذا نحن أسقطنا رواية ابن إسحاق من الحساب لتضاربها عنه ، لا سيا وقد زاد في آخرها ما شذ به عن الجماعة : « هي له » ، بقيت رواية ورقاء وحيدة غريبة ، مخالفة لرواية الثلاثة شعيب وابن أبي الزناد وأبي أويس فهي لذلك شاذة ، ورواية الجماعة هي الصواب .

ومع وضوح هذا ، فقد ذهب البيهقي إلى ترجيح الرواية الشاذة ، لا من جهة الرواية ، بل من حيث المعنى ، فإنه فهم من قوله في رواية شعيب « فهي عليه صدقة » فهى له صدقة ، فقال :

« يبعد أن يكون محفوظاً ، لأن العباس كان رجلاً من صليبة بني هاشم

تحرم عليه الصدقة ، فكيف يجعل رسول الله ﴿ ﷺ كُ ما عليه من صدقة عامين صدقة عامين صدقة عليه ؟ ! » .

فأقول: ليس في الحديث ما يشعر بهذا المعنى البتة وهو خلاف المتبادر منه وما فسره به بعض العلماء المتقدمين عليه ، فقال أبو عبيد ( ص ٩٣٠ ) :

« فقول النبي ﴿ عَلَى ﴾ : « فأما العباس فصدقته عليه ، ومثلها معها » يبين لك أنه قد كان أخرها عنه ، ثم جعلها ديناً عليه يأخذه منه . فهو في الحديث الأول قد تعجل زكاته منه ، وفي هذا أنه أخرها عنه ، ولعل الأمرين جميعاً قد كانا . وقد روى بعضهم حديث العباس : أن النبي ﴿ عَلَى قال : « وأما صدقة العباس فهي علي ومثلها معها » ، فإن كان هذا هو المحفوظ ، فهو مثل الحديث الأول الذي ذكرناه عن إسماعيل بن زكريا في تعجيلها قبل حلها ، وكلا الوجهين جائز » .

فأشار بقوله : « فإن كان . . . » إلى أن المحفوظ الأول ، وهو الصواب كما قلنا .

وبذلك يتبين أن رواية مسلم هذه رواية شاذة فلا تصلح للاعتضاد بهـا خلافاً لصنيع المؤلف تبعاً للبيهقي رحمهما الله تعالى .

## بَابُ أَهْ لَالزَكَاة

0.09 (حديث : « إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » . رواه أبو داود ) . ص 0.0

ضعيف . أخرجه أبو داود ( رقم ١٦٣٠ ) والدارقطني ( ٢١٨ - ٢١٩ ) والبيهقي ( ١٧٣ - ٢١٨ ) عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال :

« أتيت رسول الله ﴿ فَهُ فَبَايِعَتَهُ لَا فَذَكُو حَدَيْثًا طُويلًا قَالَ لَا وَجَلَّا فَقَالَ : ) فَذَكُره . فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله ﴿ فَهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ : » فذكره .

قلت : وهذا سند ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي قال الحافظ في « التقريب » :

« ضعيف في حفظه ، وكان رجلاً صالحاً » . وقال الذهبي في « المغني » .

« مشهور جليل ، ضعفه ابن معين والنسائي ، وقال الدارقطني : ليس بالقوى ، ووهاه أحمد » .

٠ ٨٦٠ (حديث أن النبي ﴿ ﷺ استعادْ من الفقر ) . ص ٢٠٧ .

صحيح . وقد جاء عن جماعة من الصحابة منهم عائشة وأبو هريرة ، وأبو بكرة نفيع بن الحارث ، وأنس بن مالك وأبو سعيد الحدري وعبد الرحمن ابن أبي بكر .

أما حديث عائشة ، فهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﴿ ﷺ كان يدعو بهؤلاء الدعوات :

« اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار ، وعذاب النار ، وفتنة القبر ، وعذاب القبر ، ومن شر فتنة الغنى ، ومن شر فتنة الفقر ، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ، نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم ، والماثم والمغرم » .

أخرجه البخاري ( ۱۱/ ۱۰۱ ، ۱۰۵ ـ فتح ) ومسلم ( ۷/ ۷۰ ) والسياق له ، والنسائسي ( ۲/ ۳۱۳ ) وابس ماجه له ، والنسائسي ( ۲/ ۳۱۳ ) وابس ماجه ( ۳۸۳۸ ) والحاكم ( ۱/ ۵۱۱ ) والبيهقي ( ۲/ ۷ ) وأحمد ( ۲/ ۷۰ ، ۲۰۷ ) وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

قلت : واستدركه الحاكم على الشيخين فوهم .

وأما حديث أبي هريرة ، فيرويه حماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله عليه كان يقول :

« اللهم إني أعوذ بك من الفقر ، وأعوذ بك من القلة والذلة ، وأعوذ بك أن أظلم أو أُظلم » .

أخرجه أبو داود ( ١٥٤٤ ) والنسائي ( ٢/ ٣١٥ ) وابس حبان في

«صحيحه» (٢٤٤٣) وأحمد (٢/ ٣٠٥ ، ٣٢٥) والبيهقي (١٢/٧) .

قلت : وسنده صحيح ، وأشار النسائي إلى أن له علة فقال :

« خالفه الأوزاعي » .

ثم ساق من طريق الوليد عن أبي عمرو - هو الأوزاعي - قال: حدثني أبو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني جعفر بن عياض قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ :

« تعوذُوا بالله من الفقر والقلة والذلة ، وأن تظلم أو تظلم » .

قلت: لكن الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي وإن كان ثقة ، فإنه كثير التدليس والتسوية كها قال الحافظ في « التقريب » ، فأخشى أن يكون تلقاه عن بعض الضعفاء رواه عن الأوزاعي ، ثم أسقطه الوليد ، فقد رأيت في مسند الإمام أحمد (٢/ ٤٠) : ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي به . فابن مصعب هذا وهو القرقساني صدوق كثير الخطأ كها قال الحافظ أيضاً ، فلا يحتج به أصلاً فكيف عند مخالفته لمثل حماد بن سلمة ، ومن الجائز أن يكون هو الواسطة بين الوليد والأوزاعي ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٣٨٤٢) والحاكم (١/ ٣٥) ولكنه قال :

## « صحيح الإسناد »! ووافقه الذهبي!

نعم قد رواه ابن حبان بإسناد آخر عن الوليد صرح فيه بالتحديث من كل راو من رواته ، فقال في « صحيحه » ( ٢٤٤٢ ـ موارد ) : أخبرنا عبدالله بن عمد بن سلم ـ ببيت المقدس ـ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم : حدثنا الوليد : حدثنا الأوزاعي : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني جعفر بن عياض : حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ \* : فذكره .

قلت : وهذه متابعة قوية ، فإن عبد الرحمن بن إبـراهيم هو أبـو سعيد الدمشقي الملقب بـ « دُحَيْم » . وهو ثقة حافظ متقن كما في « التقريب » .

لكن يبقى النظر في شيخ ابن حبان عبدالله بن محمد بن سلم ، ولم أقف له على ترجمة . وينبغي أن يكون في « تاريخ ابن عساكر » لكن نسخة المكتبة عندنا فيها خرم في العبادلة فالله أعلم .

ومنهم أبو بكرة نفيع بن الحارث يرويه ابنه مسلم بن أبي بكرة قال :

« كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إنبي أعوذ بك من الكفر، والفقر، وعذاب القبر، فكنت أقولهن، فقال أبي: اي بني عمن أخذت هذا ؟ قلت: عنك، قال: إن رسول الله ﴿ كَانَ يَقُولُهِنَ فَي دَبِرِ الصَلَاةِ » .

أخرجه النسائي ( ١٩٨/١ ، ٢/ ٣١٥) وأحمد ( ٣٦ / ٣٩ ، ٤٤ ) من طرق عن عثمان الشحام عنه .

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه الترمذي ( ٢/ ٢٦٤) والحاكم ( ١/ ٣٣٠) من طريق أبي عاصم النبيل ثنا عثمان الشحام به إلا أنه قال:

« من الهم والكسل » . بدل « من الكفر والفقر » . وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح » . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي .

قلت: والرواية الأولى أصح لاتفاق جماعة من الثقات عليها كما سبقت الإشارة إليه ، فرواية أبي عاصم شاذة . ويؤيد ذلك أن له طريقاً أخرى عن أبي بكرة ، يرويها جعفر بن ميمون حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال

لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في ديني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، لا إله إلا أنت ، تعيدها ثلاثاً ، حين تصبح ، وثلاثاً حين تمسي ، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت ، تعيدها حين تصبح ثلاثاً ، وثلاثاً حين تمسي . قال: نعم يا بني إني سمعت النبي و لله يدعو بهن ، فأحب أن أستن بسنته ، قال: وقال النبي و يله : دعوات المكروب ، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت .

قلت : وهذا سند لا بأس به في الشواهد جعفر بن ميمون قال الحافظ : « صدوق يخطىء » .

وأما حديث أنس ، فيرويه قتادة عنه قال :

« كان رسول الله ﴿ يَقُولُ فِي دَعَاتُه : اللَّهُمْ إِنِي أَعُوذُ بِكُ مِن الْعَجْرَ وَالْكُسُلُ ، والجبن والبخل ، والهرم والقسوة والغفلة ، والعيلة والذلة والمسكنة ، وأعوذ بك من الفقر والكفر ، والفسوق والشقاق والنفاق ، والسمعة والرياء ، أعوذ بك من الصمم والبكم ، والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام » .

أخرجه ابن حبان ( ٢٤٤٦ ) والحاكم ( ٥٣٠/١ ) من طريقين عن قتادة به ، وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي .

قلت: إسناده عند الحاكم على شرط البخاري فقط، فإن فيه آدم بن أبي أياس ولم يخرج له مسلم، وفي إسناد ابن حبان كيسان وهو أبو عمر القصار وهو ضعيف وثقه ابن حبان!

والحديث رواه الطبراني في « المعجم الصغير » ( ص ) من طريق آدم ،

لكن لم يقع عنده الاستعادة من الفقر والكفر. وفي الصحيحين منه « اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ». وفي النسائسي ( ١/ ٣١٨) و« المسنسد » ( ١٩٢/٣) الشطر الأخير منه: « اللهم إنسي أعوذ بك من البرص والجنون . . . » .

وأما حديث أبي سعيد فيرويه سالم بن غيلان عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عنه عن رسول الله ﴿ ﴾ أنه كان يقول :

« اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، فقال رجل : ويعدلان ؟ قال : نعم » .

أخرجه النسائي ( ٣١٧/٢ ) وابن حبان ( ٣٤٣٨ ) . ثم أخرجـــاه وكذا الحاكم ( ٣١/١٠ ) من طريق حيوة بن شريح عن دراج به ، إلا أنه قال :

« الدَّين » بدل « الفقر » . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

قلت : وفي ذلك نظر فإن دراجاً قال في « التقريب » :

« صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعيف».

وهذا من حديثه عنه .

وأما حديث عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: سمعت النبي وي يقول:

« أعوذ بوجهك الكريم ، وباسمك الكريم من الكفر والفقر » .

قال الهيثمي في « المجمع » (١٤٣/١٠):

« رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم » .

٨٦١ - (حديث: « اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين » رواه الترمذي (ص ٧٠٧)

صحيح . روي من حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعبادة بن

الصامت وعبدالله بن عباس.

أما حديث أنس فيرويه ثابت بن محمد الكوفي : حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عنه أن رسول الله ﴿ قَالَ : فَذَكُره وزاد :

« يوم القيامة ، فقالت عائشة : لم يا رسول الله ؟ قال : إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً ، يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة ، يا عائشة أحبى المساكين وقربيهم ، فإن الله يقربك يوم القيامة » .

أخرجه الترمذي ( ٢/ ٥٦ - ٥٧ ) وأبو الحسن الحمامي في « الفوائد المنتقاة » ( ٩/ ٢٠٥ / ١ ، ١ ) وأبو نعيم في « الفوائد » ( ٥/ ٢١٧ / ١ ) والبيهقي في سننه ( ٧/ ٢ ) وقال الترمذي وغيره :

#### « حديث غريب » .

قلت: يعني ضعيف، وعلته الحارث هذا ، قال البخاري: « منكر الحديث » وكذا قال الأزدي ، وقال أبوحاتم: « ليس بالقوي في الحديث » . وتناقض فيه ابن حبان فذكره في « الثقات » ( ١٧/١) ، وفي « الضعفاء » أيضاً كما في « التهذيب » . وقال الحافظ في « التقريب » :

« ضعیف» .

وبه عله ابن الجوزي في « الموضوعات » وقال :

« منكر الحديث » . وتعقبه السيوطي في « اللآلي » ( ٢/ ٣٢٥ ) بقوله :

قلت : « هذا لا يقتضي الوضع » .

وأقول: الظاهر أن ابن الجوزي حين قال فيه « منكر الحديث » نقله عن البخاري ، فإن هذا قوله كها علمت ، وذلك منه تضعيف شديد منه فقد ذكروا عنه أنه قال: « كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه » .

وهذه صفة المتهمين والكذابين ، ولذلك فإني أرى أن التعقب المذكور ليس بالقوى .

وأما حديث أبي سعيد فيرويه يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عنه به دون الزيادة .

أخرجه ابن ماجه ( ٤١٢٦ ) وعبد بن حميد في « المنتخب من المسنـد » ( ق ٠/١٠ ) والخطيب ١١٠ ) والخطيب ( ق ٥/٢ ) والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١١١ / ١ ) .

قلت: وهذا سند ضعيف، أبسو المبسارك مجهسول كما قال الحافظ في « التقريب ». وقال الذهبي: « لا يدرى من هو » وقال مرة أخرى: « لا تقوم به حجة لجهالته ».

قلت: وسلفها في ذلك إمامان:

الأول : الترمذي فقال في سننه ( ٢/ ١٥١ ) وقد روى له حديثاً آخر متنه « ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » :

« وأبو المبارك رجل مجهول » .

والآخر أبوحاتم الرازي فقال في كتاب ابنه (٢/٢/٤) :

« هو شبه مجهول » .

وأما جواب البعض عن ذلك بقوله:

« فقد عرفه ابن حبان وذكره في ( الثقات ) »!

فذهول منه عن قاعدة ابن حبان في التوثيق ، فإنه يوثق المجهولين عند غيره من المحدثين ، وهذا من الأمثلة الكثيرة على ذلك ، بل إنه ليصرح أحياناً في بعض من وثقهم : « لا أعرفه ، ولا أعرف أباه » . كما قد بينته في غير هذا الموضع .

ويزيد بن سنان ضعفه الجمهور وقال البخاري : « مقارب الحديث » وفي رواية الترمذي عنه في المكان المشار إليه آنفاً :

« ليس بحديثه بأس ، إلا رواية ابنه محمد عنه فإنه يروي عنه مناكير » .

قلت : وهذا ليس من رواية ابنه عنه . على أنه لم يتفرد به ، فقد رواه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح به . وزاد :

« وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة » .

أخرجه ابن بشران في « الأمالي » ( ق ٢/٧٢ ) والحاكم ( ٣٢٢/٤ ) والبيهقي ( ١٣/٧ ) وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد »! ووافقه الذهبي ! ثم السيوطي !

وهـذا عجيب منهـم خاصـة الذهبـي ، فقـد أورد يزيد بن خالـد هذا في « الضعفاء » وقال :

قال النسائي: « ليس بثقة » . وذكره في « الميزان » وساق أقوال الأئمة فيه وكلها تتفق على تضعيفه وساق له أحاديث مما أنكرت عليه هذا أحدها . وقال الحافظ في « التقريب » :

« ضعيف مع كونه فقيهاً ، وقد اتهمه ابن معين » .

وأما حديث عبادة بن الصامت فيرويه بقية بن الوليد ثنا هقل بن زياد ثنا عبيد بن زياد والأوزاعي ثنا جنادة بن أبي أمية ثنا عبادة بن الصامت مرفوعاً به .

أخرجه تمام في « فوائده » والضياء المقـدسي في « الأحـاديث المختـارة » ( ق ٢- ١ /٦٠ ) من طريق الطبراني .

قلت : وهذا سند رجاله ثقات معروفون غير عبيد بن زياد الأوزاعي ، فلم أجد له ترجمة في شيء من كتب الرجال التي وقفت عليها ، نعم قال السيوطي في « اللآلي » ( ٢/ ٣٢٥ ) بعد أن عزاه تمام :

« أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » وقال : قال أبو سعيد على بن موسى السكري الحافظ النيسابوري : عبيد شامي غزير الحديث ، قيل : إنه ثقة . ووجد بخطأبي الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الحافظ حدثنا محمد بن يوسف بن بشر

الهروي أخبرني محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال: عبيد بن زياد الاوزاعي الذي رواه الذي رواه منكر؟ قال: لا ما هو منكر».

قلت : ولم أر هذه الترجمة في « باب من اسمه عبيد » من « تاريخ دمشق » من نسخة المكتبة الظاهرية ، وهي نسخة فيها خرم في كثير من المواطن ، فمن الجائز أن تكون سقطت من ناسخها ، أو أورد ذلك في باب آخر .

وجملة القول أن عبيد بن زياد الأوزاعي ينبغي أن يعد في جملة المجهولين ، إذ أنه مع إغفالهم الترجمة في كتب الرجال ، فليس فيا سبق عن ابن عساكر ما يعتد به من التوثيق ، وقد قيل في اسمه : عبدالله أو عبيدالله بن زياد ، أخرجه البيهقي في سننه » ( ١٢/٧ ) من طريق موسى بن محمد مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه مقال : ثنا هقل بن زياد أنبأ عبدالله (وفي نسخة : عبيد الله) بن زياد ثنا جنادة بن أبي أمية به .

قلت : وسواء كان الصواب عبدالله أو عبيدالله فإني لم أعرفه أيضاً ، وموسى بن محمد العثماني لم أجد له ترجمة ، ومن ذلك تعلم ما في قول ابن الملقن في « الخلاصة » (ق7/1/1) بعد أن عزاه للبيهقي :

« ولا أعلم له علة »!

وأما حديث ابن عباس ، فيرويه طلحة بن عمر و عن عطاء عنه مرفوعاً . أخرجه الشيرازي في « الألقاب » .

لكن طلحة بن عمرو متروك .

والخلاصة: أن جميع طرق هذا الحديث لا تخلو من هَادح ، إلا أن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاً ، فإن بعضها ليس شديد الضعف ، كحديث أبي سعيد ، وحديث عبادة ، وقدموا الضياء كمن رأيت، والحديث بمجموعهن أحسن ، وقد جزم العلائي بصحته ، ثم أن حجر الفقه في « أسمى المطالب في صلة الأقارب » (ق ٢/٢٤) .

فحكم ابن الجوزي بوضعه إسراف ، ولذلك تعقبه العلماء وردوه عليه كالحافظ ابن حجر ، وقد نقلت كلامه في « الصحيحة » ( ٣٠٨ ) وابن غرموني في «تنزيه الشريعة » ( ٢/ ٣٠٤ \_ ٣٠٠ ) ومن قبله الحافظ السخاوي في « المقاصد » فقال بعد أن ساق طرقاً، وآخرها طريق عبادة :

« ومع وجود هذه الطريق وغيرها مما تقدم لا يحسن الحكم عليه بالوضع ، لا سيا وفي الباب عن أبي قتادة » .

(تنبيه) كنت ذكرت في « الصحيحة » طريقا أخرى لحديث أبي سعيد عن رواية عبد بن حميد حسنتها هناك ، وصححت الحديث بها مع بعض الشواهد المشار إليها ، ثم تبينت أن هذه الطريق ليست لهذا الحديث ، وإنما لحديث آخر قبله في « المنتخب » ، انتقل بصري إليها ، عقب كتب المتن في المسودة ، وجل من لا يسهو ، ويعود الفضل في تنبيهي لذلك إلى بعض إخواننا المثقلين بهذا العلم الشريف ، في مقدمتهم فضيلة الشيخ عبدالرحيم صديق المكي ، جزاهم الله خيراً .

ولكن يجب التنبيه أيضاً إلى أن الحديث لم ينزل بذلك إلى مرتبة الضعف كها توهم بعضهم ، وإنما إلى مرتبة الحسن ، كها بينته آنفاً .

وإن مما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره ، وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها ، لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته ، ما بين موثق ومضعف ، فلا يتمكن من التوفيق بينها ، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى ، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده ، ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل ومارس ذلك عملياً مدة طويلة من عمره ، مستفيداً من كتب التخريجات ونقد الأثمة النقاد عارفاً بالمتشددين منهم والمتساهلين ، ومن هم وسط بينهم ، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط ، وهذا أمر صعب قل من يصير له ، وينال ثمرته ، فلا جرم أن صار هذا العلم غريباً من العلماء والله يختص بفضله من يشاء .

٨٦٢ - (حديث: «كان النبي ﴿ يَعِثُ على الصدقة سعاة ،

و يعطيهم عمالتهم » ) ص ۲۰۸.

صحيح . وردعن جمع من الصحابة ؛

الأول: عن أبي هريرة قال:

« بعث رسول الله ﴿ عمر على الصدقة . . . » الحديث وقد مضى بتمامه عند تخريج الحديث (٨٥٨) وهو متفق عليه .

الثاني: عن أبي حميد الساعدي قال:

أخرجه البخاري ( ٣٤٦/٤ ، ٣٩٤ ، ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ طبع أوربا) ومسلم ( ٢/ ١١) وأبسو داود ( ٢٩٤٦ ) والدارميي ( ١/ ٣٩٤ ، ٢/ ٢٣٢ ) والبيهقي ( ١/ ١٥٨ و ـ ١٥٩ ) وأحمد ( ٥/ ٤٢٣ ) .

الثالث : عن عمر رضي الله عنه يرويه عبد الله بن السعدي ويقال الساعدي قال :

« استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة . فلما فرغت منها وأديتها اليه أمر لــــي عمالة ، فقلت : إنما عملت لله ، وأجري على الله ، فقال : خذ ما أعطيت ، فإني عملت على عهد رسول الله ﴿ الله عملني ، فعملني ، فقلت مثل قولك ، فقال لي رسول الله ﴿ إِذَا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل

فكل وتصدق ».

أخرجه البخاري ( ٤/ ٣٩١ ـ طبع أوربا) ومسلم ( ٩٨ / ٩٩ ـ ٩٩) واللفظ له وأبو داود ( ١٦٤٧ ) والنسائي ( ١/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ) والدارمي ( ١/ ٣٨٨ ) وأحمد ( ١٧/١ ، ٤٠ ) .

ورواه ابن حبان من طريق أخرى بنحوه ( رقم ٨٥٦ ) وفيها أن عمالة السعدى ألف دينار!

الرابع عن أبى رافع رضى الله عنه:

« أن النبي ﴿ يَ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيا تصيب منها ، فقال : لا حتى أتي رسول الله ﴿ عَلَى فَأَسَالُه ، فانطلق إلى النبي ﴿ عَلَى فَسَالُه ، فقال : إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم » .

أخرجه أبو داود ( ١٦٥٠ ) والترمذي ( ١/ ١٢٨ ) والنسائمي ( ١/ ٣٦٦ ) والطحاوي ( ١/ ٦٦٠ ) وابن أبي شيبة ( ١٠/٤ ) وأحمد ( ١٠/٦ ) وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

الخامس: عن أبي مسعود البدري قال:

« بعثني النبي ﴿ ﷺ ساعياً ، ثم قال انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته ، قال : إذاً لا أكرهك » .

أخرجه أبو داود ( ٢٩٤٧ ) بسنـد صحيح والطبرانـي في « الكبـير » كما في « المجمع » (٣/ ٨٦ ) وقال : « ورجاله رجال الصحيح » وفاته أنه في « السنـن » وإلا لما أورده .

السادس : عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن رسول الله وعليه كال له :

« قم على صدقة بني فلان ، وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو على كاهلك له رغاء يوم القيامة . قال يا رسول الله : اصرفها عني ، فصرفها عنه » .

أخرجه أحمد ( ٥/ ٢٨٥ ) بسند صحيح ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٨٠٤ ) من حديث ابن عمر أن النبي ﴿ بعث سعد بن عبادة مصدقاً فقال: فذكره بنحوه . ثم رأيت الهيثمي قال ( ٣/ ٨٥ ) بعدما عزاه لأحمد والبزار والطبراني في الكبير :

« ورجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة » .

قلت : فهو منقطع ، ولكنه يتقوى بحديث ابن عمر ، وإسناده جيد رجاله رجال الشيخين وقال الهيثمي ( ٣/ ٨٦ ) :

« رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » .

السابع: عن عائشة رضى الله عنها:

وأن النبي ﴿ عَنْ اباجهم بن حذيفة مصدقاً ، فلاحة رجل في صدقته فضربه أبوجهم فشجه ، فاتوا النبي ﴿ عَنْ فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال النبي ﴿ عَنْ فَلَكُم كذا وكذا ، فلم يرضوا ، قال : فلكم كذا وكذا ، فلم يرضوا ، قال : فلكم كذا وكذا ، فلم يرضوا ، قال : فلكم كذا وكذا فرضوا ، فقال النبي ﴿ عَنْ فَال : إن عاطب على الناس وغيرهم برضاكم ، قالوا : نعم ، فخطب النبي ﴿ عَنْ فقال : إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا ، رضيتم ؟ قالوا : لا ، فهم المهاجرون بهم ، فأمر النبي ﴿ عَنْ الله الله و الناس وغيرهم ، وقال : أرضيتم قالوا : نعم ، قال : فإني خاطب على الناس وغيرهم برضاكم ، قالوا : نعم ، فخطب النبي ﴿ عَنْ كَفُوا ، ثرضيتم ؟ قالوا : بضم » .

أخرجه أبو داود ( ٤٥٣٤ ) والنسائي ( ٢/ ٢٤٥ ) وأحمد ( ٦/ ٢٣٢ ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وعزاه الحافظ في « التلخيص » ( ص ١٧٦ )

## لأحمد وحده وسكت عليه!!

الثامن : عن عبادة بن الصامت ، يرويه طاوس عنه :

« أن رسول الله ﴿ عِنْهُ عَلَى الصدقات فقال: يا أبا الوليد » .

هكذا أخرجه الحاكم (٣/ ٣٥٤) وقال:

« صحيح على شرط الشيخين » وتعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : منقطع » .

وكانه يعني أن طاوساً لم يسمع من عبادة ، ولم أر من صرح بذلك ، وقد ذكر في و التهذيب و جماعة من الصحابة روى عنهم ، فيهم سراقة بن مالك وقد مات سنة أربع وعشرين وأما عبادة فقد مات بعد ذلك بعشر سنين ، فهو قد أدركه حماً فبم ننفى سماعه منه ؟

والحديث رواه الطبراني في « الكبير » بزيادة كبيرة وقال الهيثمي :

« ورجاله رجال الصحيح » .

وفي الباب عن قرة بن دعموص النميري في « المسند » ( ٧٢/٧) ، وعن رجل من أخوال حرب بن عبيد الله عند الطحاوي ( ٣١٣/١ ) .

٨٦٣ ـ (حديث: «أن النبي ﴿ الله أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيباً له في الإسلام » ) . ص ٢٠٨ .

صحيح . يرويه رافع بن خديج قال :

« أعطى رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل ، وأعطى عباس بن مرداس :

أتجعل نهبي ونهب العبيد لد بين عيينة والأقرع في كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرىء منها ومن يخفض اليوم لا يرفع

قال : فأتم له رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ مائة .

أخرجه مسلم ( ١٠٨/٣ ) . وفي رواية له :

« أن النبي ﴿ ﷺ ﴾ قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل » وساق الحديث بنحوه وزاد : وأعطى علقمة بن علاثة مائة .

وأخرج البيهقي أيضاً ( ٧/ ١٧ ) الرواية الأولى .

معيد قال: بعث على وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله ﴿ عَلَيْ ﴾ بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاتة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان فغضبت قريش وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟! فقال: إني إنما فعلت ذلك أتألفه م منفق عليه).

## صحيح . وله تتمة وهي :

« فجاء رجل كث اللحية ، مشرف الوجنتين ، غائر العينين ، ناتىء الجبين ، علوق الرأس ، فقال : اتق الله يا محمد ، قال : فقال رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ : فمن يطع الله إن عصيته ؟ ! أيامنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ ! قال : ثم أدبر الرجل ، فاستأذن رجل من القوم في قتله \_ يرون أنه خالد بن الوليد \_ فقال رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ : إن من ضئضيء هذا قوماً يقرأ ون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوثان ، يمرقون من الإسلام كها يمرق السهم من الرمية ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » .

أخرجه البخاري ( ٢/ ٣٣٧ ـ طبع أوربـا) معلقـاً و( ٤/ ٤٦٠) موصـولاً ومسلـم ( ٣/ ١١٠ ـ ١١١ ) وكذا أبــو داود ( ٤٧٦٤ ) والنسائــي ( ١/ ٣٥٩)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل؛ والذي في «مسلم»: «لا تألفهم».

والبيهقي ( 10.00 ) وأحمد ( 10.00 ، 10.00 ) من طريق سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم عن أببي سعيد الخدري به والسياق لمسلم . وزاد هو والبخاري ( 100.00 ) في رواية لهما وكذا أحمد ( 100.00 ) من طريق عمارة بن القعقاع حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم به إلا أنه قال : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء ؟ » . وزاد بعد قوله : « ثم أدبر الرجل » :

« فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال : لا ، لعله أن يكون يصلي ، قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله ﴿ الله عَلَيْهِ ﴾ : إني لم أؤمر أن انقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » .

وفي رواية أخرى لمسلم من هذا الوجه :

« وعلقمة بن عُلاثة ، ولم يذكر عامر بن الطفيل ، وقال : ناتىء الجبهة . وزاد : فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : لا ، قال ثم أدبر ، فقام إليه خالد سيف الله فقال : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : لا » .

محه \_ (قول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله ولي كان رسول الله ولي كان رسول الله والله على الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح ؛ وإن كان غير ذلك عابوه » رواه أبو بكر في التفسير ) . (۲۰۸ ) .

لم أقف على سنده الآن.

١٦٦ حديث: (إن أبا بكر رضي الله عنه، أعطى عدى بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما).
 (٢٠٨).

لم أقف له على إسناده، وقد ذكره الرافعي في شرحه على «الوجيز» مرفوعاً: «أنه

﴿ﷺ﴾ أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر » فقال ابن الملقن في « الخلاصة » ( ١/١٢٦ ) :

« غريب » .

أي لا أصل له ، ونحوه قول الحافظ في « التلخيص » ( ص ٢٧٦ ) :

« هذا عده النووي من أغلاط « الوسيط» ولا يعرف ، ووهم ابن معـن ، فزعم أنه في « الصحيحين » .

ثم لم يذكروا أنه ورد موقوفاً على أبي بكر رضي الله عنه ، نعم ذكر بعضه الإمام الشافعي بدون إسناد: « أن عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحسبه قال: بثلاثها ثة من الإبل من صدقات قومه ، ؛ فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه ثلاثين بعيراً ، وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه ، فجاء بزهاء ألف رجل ، وأبلى بلاء حسناً » .

رواه عنـه البيهقـي ( ٧/ ١٩ ـ ٠٠ ) وَالله أعلـم . وقــال الحافــظ عقبــه ( ۲۷۷ ) :

« وذكر أبو الربيع بن سالم في السيرة له أن عدياً لما أسلم وأراد الرجوع إلى بلاده ، اعتذر إليه رسول الله ﴿ﷺ ﴾ من الزاد . وقال : ولكن ترجع فيكون خير . فلذلك أعطاه الصديق ثلاثين من إبل الصدقة » .

ضعيف . أخرجه أحمد (٣/ ١١٤) وأبو داود ( ١٦٤١) وابن ماجه أيضاً ( ٢/ ١٤٦) وابن ماجه أيضاً ( ٢/ ٢٨) والضياء المقدسي في « الأحاديث المختارة » ( ٢/ ١٤٦) عن الأخضر بن عجلان حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك :

« أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ﴿ ﷺ ﴾ فشكا إليه الحاجة ، فقال له النبي

هذا؟ فقال رجل: أنا آخذها بحلس وقدح ، وقال النبي و نسكت هذا؟ فقال رجل: أنا آخذها بدرهم ، قال: من يزيد على درهم ؟ فسكت القوم ، فقال: من يزيد على درهم ؟ فقال رجل: أنا آخذها بدرهمين ، قال: هما لك ، ثم قال: إن المسألة . . . » الحديث . والسياق لأحمد ولكن المصنف قدم فيه وأخر ونقص فإن لفظه:

« إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث : ذي دم موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع » .

ثم رأيت الامام أحمد قد أخرجه (٣/ ١٢٦ - ١٢٧) من طريق عبيد الله بن شميط قال : سمعت عبد الله الحنفي يحدث : أنه سمع أنس بن مالك عن النبي بلفظ المصنف سواء .

قلت: هكذا في المسند: «عبيد الله بن شميط: سمعت عبد الله الحنفي» والظاهر أنه سقط من بينها من الناسخ أو الطابع الأخضر بن عجلان فإنهم لم يذكروا لابن شميط رواية عن الحنفي ، ويؤيده أن الترمذي قد روى ( ١/ ٢٢٩) عن عبيد الله بن شميط بن عجلان: حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله ﴿ عَلَيْ ﴾ باع حلساً . . . الحديث دون قوله: « إن المسألة . . . » وقال:

« هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان ، وعبد الله الحنفي هو أبو بكر الحنفي » .

قلت : قال الحافظ في « التقريب » :

« لا يعرف حاله » وقال في « التلخيص » ( ٢٣٧ ) :

« وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال : لا يصح حديثه » .

٨٦٨ \_ حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة ، فأتيت النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ، أسأله فيها ، فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ،

ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك. الحديث. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. (ص ٢٠٩).

صحيح ، وتمامه : « ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش قال : أوسداداً من عيش ،ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواماً من عيش ، أو قال : سداداً من عيش ، فها سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً » .

أخرجه مسلم (٣/ ٩٧ - ٩٨) وأبو داود (١٦٤٠) والنسائي ( ١٩٠٠ - ٣٦٠) والنسائي ( ٢/ ٣٦٠ - ٣٦٣) والدارمي ( ٢/ ٣٩٠) وابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٥٨/٤) وأبو عبيد في « الأموال » ( ١٧٢٠) وابن الجارود ( ٣٦٧) والبيهقي ( ٥/ ٢١ ، ٣٢) وأحمد (٣/ ٤٧٧ ، ٥/ ٥٠) من طرق عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة

وفي رواية لأبي عبيد ( ١٧٢١ ) من طريق الأوزاعي عن هارون بن رياب عن أبي بكر ـ هوكنانة بن نعيم ـ قال :

« كنت عند قبيصة بن المخارق ، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحب لهم ، فلم يعطهم شيئاً ، فلما ذهبوا ، قلت : أتاك نفر من قومك يسألونك في نكاح صاحب لهم ، فلم تعطهم شيئاً ، وأنت سيد قومك ؟ فقال: إن صاحبهم لوكان فعل كذا وكذا ـ لشيء قد ذكره ـ كان خيراً له من أن يسأل الناس ، إني سمعت رسول الله عليه يقول » . فذكر الحديث .

قلت : ورجاله ثقات غير محمد بن كثير وهو الصنعاني أبـو يوسف وهـو صدوق كثير الغلط.

۸۶۹ - (حدیث: « الحج والعمرة من (۱) سبیل الله » . رواه أحمد ) (ص ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>١) الأصل (في) والتصحيح من «المسند» وغيره.

صحيح . بدون ذكر العمرة ، وأما بها فشاذ ، وإليك البيان :

أخرج الحديث أحمد (٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦) ومن طريقه الحاكم (٤٨٢/١) والطيالسي في مسنده (١/ ٢٠٢ - ترتيبه) عن شعبة عن ابراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال : أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث ، فحدثته :

« أن زوجها جعل بكراً لها في سبيل الله ، وأنها أرادت العمرة ، فسألت زوجها البكر فأبى ، فأتت النبي على فذكرت ذلك له ، فأمره أن يعطيها ، وقال النبي على : الحج والعمرة من سبيل الله ، وقال : عمرة في رمضان تعدل حجة ، أو تجزي حجة » . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي .

قلت : وهو على شرط مسلم كها قالا ، إلا أن ابراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف كها أشار إلى ذلك الذهبي نفسه بإيراده إياه في « الضعفاء » وقوله :

« ثقة ، قال النسائي : ليس بالقوي » . وقال الحافظ في « التقريب » : « صدوق لين الحفظ » .

قلت : ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث ، فإنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطراباً كثيراً ، وخالف الثقات في ذكر العمرة فيه ، مما يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظه ، فهو في رواية شعبة هذه قال : عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث قال: فأرسله عن أبي بكر .

وخالفه محمد بن أبي اسهاعيل وهو ثقة فقال : عن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي عن معقل بن أبي معقل أن أمه أتت رسول الله عن فذكر معناه » . أخرجه أحمد (٦/ ٢٠١) .

فهو في هذه الرواية أدخل بين أبي بكر وبين أم معقبل ابنها معقبلاً ، وجعله من مسنده ! مع أنه قد ثبت أن أبا بكر هذا قال :

«كنت فيمن ركب مع مروان حين ركب إلى أم معقل ، قال : وكنت فيمن دخل عليها من الناس معه ، وسمعتها حين حدثت هذا الحديث » .

أحرجه أحمد من طريق ابن اسحاق قال: ثنا يجيى بن عباد بن عبدالله بن الخارث بن هشام عن أبيه . الزبير عن الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه .

قلت : وهذا سند جيد ، قد صرح فيه ابن اسحاق بالسياع ، فهذا يصحح أن أبا بكر تلقاه عن أم معقل مباشرة ، ويؤيده رواية الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن امرأة من بني أسد بن خزيمة يقال لها أم معقل قالت :

«أردت الحج ، فضل بعيري ، فسألت رسول الله ﷺ فقال : اعتمري في شهر رمضان ، فإن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة » .

أخرجه أحمد ، وسنده صحيح على شرط الشيخين ، وهـو خلاف قول ابراهيم بن مهاجر في روايته السابقة : « أرادت العمـرة » ، فهـي شاذة كما ذكرنا ، ويؤيده رواية أبي سلمة عن معقل بن أبي معقل الأسدى قال :

« أرادت أمي الحج ، وكان جملها أعجف ، فذكر ذلك للنبي على فقال : اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة » .

أخرجه أحمد (٢/ ٢١٠): ثنا يحيى بن سعيد عن هشام ، ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، وذكره في مكان آخر (٦/ ٣٧٥) بهذا الإسناد إلا أنه زاد فيه «عن أم معقل الأسدية» ، وهي وهم ظاهر ، ثم قال أحمد (٦/ ٤٠٥) : ثنا روح ومحمد بن مصعب قالا : ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أم معقل أنها قالت : يا رسول الله إني أريد الحج ، وجملي أعجف فها تأمرني ؟ قال : اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل

حجة . ورواه ابن سعد (٨/ ٢٩٥) عن ابن مصعب وحده . ثم قال أحمد (7/7) : ثنا عبد الملك بن عمروقال : ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معقل بن أم معقل الأسدية قالت :

« أردت الحج مع رسول الله على فلاكرت ذلك للنبي على فذكر نحو حديث الأوزاعي عن يحنى بن أبي كثير » .

وهذه أسانيد صحيحة ، وإن اختلف فيها على يجيى هل هو من سند أم معقل أو ابنها معقل ، وسواء كان الصواب هذا أو ذاك ، فهو صحيح لأن معقلاً صحابي أيضاً . وقد اتفقت الروايات كلها في ذكر الحج دون العمرة . وهو رواية لابراهيم بن مهاجر فقال الإمام أحمد (٦/ ٣٧٥) : ثنا عفان ، ثنا أبو عوانة قال : ثنا ابراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال : أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قال : قالت :

«جاء أبو معقل مع النبي على حاجاً ، فلها قدم أبو معقل ، قال : قالت أم معقل : قد علمت أن على حجة ، وأن عندك بكراً ، فأعطني فلأحج عليه ، قال : فقل لها : إنك قد علمت أني فد جعلته في سبيل الله ، قالت : فاعطني صرام نخلك ، قال : قد علمت أنه قوت أهلي ، قالت : فإني مكلمة النبي وذاكرته له ، قال : فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه ، قال : فقلت له : يا رسول الله إن على حجة ، وإن لأبي معقل بكراً ، قال أبو معقل : صدقت ، جعلته في سبيل الله ، قال : فلما أعطاها البكر ، قالت : يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت ، فهل من عمل يجزي عني عن حجتي ؟ قال : فقال : عمرة في رمضان تجزي لحجتك .

قلت: ففي هذه الرواية عن ابراهيم بن مهاجر ما يوافق رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، ورواية أبي سلمة عن معقل بن أبي معقل من أنها أرادت الحج ، وليس العمرة ، فهي الصواب قطعاً .

ونجد في هذه الرواية مخالفة أخرى للرواية السابقة وهي قول عليه فيها: « فلتحج عليه فإنه في سبيل الله » ، فلم يذكر العمرة مع الحج . وهذا هو

المحفوظ في مثل هذه القصة ، فإن لها شاهداً من حديث أبي طليق حدثهم : فذكر قصته مع زوجه أم طليق ، تشبه هذه من بعض الوجوه وفيها : « فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه ، قال : ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله ، قالت : إن الحج في سبيل الله فأعطنيه يرحمك الله » وفيها « قال : فأتيت رسول الله على فأقرأته منها السلام ، وأخبرته بالذي قالت أم طليق ، قال : صدقت أم طليق ، فو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله . . . » .

أخرجه الدولابي في « الكنى والأسهاء » (١/ ٤١) بسند صحيح ، وقــال الحافظ في « الاصابة » بعد أن ساقه من هذا الوجه :

« وأخرجه ابن أبي شيبة ، وابن السكن ، وابن منده ، وسنده جيد » . وذكره بنحوه في « المجمع » (٣/ ٢٨٠) وقال :

« رواه الطبراني في الكبير ، والبزار باختصار : ورجال البزار رجال الصحيح » . وقال المنذري في « الترغيب » (٢/ ١١٥):

« إسناد الطبراني جيد » .

وله شاهد من حديث ابن عباس نحوه بلفظ:

« أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله » .

أخرجه أبو داود والطبراني والحاكم وصححه ، وإنما هو حسن فقط كها بينَّته في « كتاب الوقف » إن شاء الله تعالى » رقم (١٥٨٧) .

(فائدة): هذا الحديث الصحيح دليل صريح على أن الزكاة يجوز إعطاؤها للفقير على ما ترى،قال: ادفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم ، فقالوا مثل ذلك ليحج بها . وهو مذهب أحمد ، فقال ابنه عبدالله في «مسائله» (ص ١٣٤):

« سمعت أبي يقول : يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل الله ، وقال ابن عمر : الحج من سبيل الله » .

وكذا روى إسحاق المروزي في « مسائله » ( ق ٣٥/ ١ ) عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنه يعطي الزكاة في الحج . وثبت مثل ذلك عن ابن عباس أيضاً ، فروى ابن أبي شيبة (٤/ ٤١) وأبو عبيد في « الأموال » (١٧٨٤) عن حسان أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس ، أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة .

قلت: وإسناده جيد ، وعلقه البخاري .

وأما أثر ابن عمر الذي علقه أحمد ، فوصله أبو عبيد (١٩٧٦) بسندصحيح عنه ، ومع ذلك فقد قال أبو عبيد عقبه :

« وليس الناس على هذا ، ولا أعلم أحداً أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج » .

قلت : في العبدين: ابن عباس وابن عمر خير قدوة ، لا سيا ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ، مع ما تقدمهما من الحديث.

700 حديث أبي سعيد مرفوعاً : « لا تحل الصدقة لغني ، إلا في سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو جار فقير يتصدق عليه ، فيه دي لك ، أو يدعوك رواه أبو داود . وفي لفظ : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني » . رواه أبو داود وابن ماجه ) ( 900 - 100 ) .

صحيح . أخرجه أبو داود ( ١/ ١٦٣٥ ) وابن ماجه ( ١/ ٢٥٥ - ٥٦٥ ) وكذا ابن الجارود في « المنتقى » ( ٣٦٥ ) والحاكم ( ١/ ٧٠ ٤ ) والبيهقي ( ١٥ /٧ ) وأحمد ( ٣/ ٥٦ ) من طرق عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به باللفظ الثاني وسياقه لأحمد وليس لأبي داود وابن ماجه ، إلا أنه قال : « لعامل » بالتنكير . وكذلك هو عند سائرهم . وكذلك رواه مالك في « الموطأ » ( ١/ ٢٥٦ \_ ٢٥٧ ) وعنه أبو داود والحاكم والبيهقي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﴿ قَالَ : فذكره . وقال أبو داود :

« ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك . ورواه الثوري عن زيد قال : حدثني الثبت عن النبي ﴿ ﷺ ﴾ » .

قلت: «وكأنه أشار بذلك إلى ترجيح المرسل، لكن قد ذكر البيهقي مثل قول أبي داود هذا ولكنه زاد عليه أن الثوري قال تارة عن رجل من أصحاب النبي في الموري عن عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده ».

ثم ساق إسناده إلى أبي الأزهر به . فكأنه أشار بذلك الى ترجيح الموصول ، وجزم بذلك الحاكم فقال :

« حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن أسلم » ثم ساقه من طريق مالك ثم قال :

« هوصحيح ( يعني موصولاً ) فقد يرسل مالك الحديث ويصله ، أو يسنده ثقة ، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده » .

قلت: ووافقه الذهبي ، وهو الراجح عندي ، لعدم تفرد معمر بوصله ، كما تقدم في كلام البيهقي ، وقال ابن عبد البر: « قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم » . ذكره المنذري في « مختصره » ( ٢/ ٢٣٥ ) عنه وأقره ، وذكر الحافظ في « التلخيص » ( ص ٢٧٦ ) بعد أن حكى الاختلاف فيه على زيد ، وعزا رواية معمر الموصولة للبزار أيضاً: أنه صححه جماعة . قلت : وممن صححه ابن خزيمة ، فأخرجه في « صحيحه » ( ق ٢/ ٢٤٢ ) .

هذا ، وأما اللفظ الأول ، فلم يروه ابن ماجه ، ثم هوضعيف . أخرجه أبو داود ، وكذا الطحاوي ( ٢/ ٣٠٦) وابن أبي شيبة ( ٥٨/٤ ) والبيهقي ( ٢٧/٧ ، ٢٣ ) وأحمد (٣١/٣ ، ٤٠ ، ٩٧ ) من طرق عن عطية عن أبي سعيد به . قلت : وعطية ضعيف ، وقال البيهقي عقبه :

« وحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصح وليس فيه ذكر ابن السبيل » .

٨٧١ - (حديث أن النبي ﴿ بعث عمر ساعياً ولم يجعل له أجرة ، فلم اجاء أعطاه . متفق عليه ) . (ص ٢١٠ ) .

صحيح . رواه المصنف بالمعنى وقد ذكرنا لفظه وتخريجه فيما مضى ( رقم ٨٦٢ ) الحديث الثالث .

قلت: قد جاء في حديث عطاء مرسلا ، فقال ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٥٨/٤ ) : وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله ﴿ ) :

لا تحل الصدقة إلا لخمسة : رجل اشتراها بماله ، أو رجل عمل عليها ، أو السبيل أو في سبيل الله ، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له » .

فأسقط الغارم وجعل مكانه « ابن السبيل » وهو شاذ . والله أعلم .

ومما يؤيد ذلك أن أبا عبيد أخرجه في « الأموال » ( ١٩٨٣) فقال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان به بلفظ « الغارم » بدل « ابن السبيل » كما رواه الجماعة .

۸۷۲ ـ (حدیث : أن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري ) . ص ۲۱۰

لم أقف على إسناده الآن ، وإنما أورده الشيخ ابن قدامة في « المغني » ( ٣/ ٣٤٣) هكذا كما أورده المصنف بدون تخريج .

۸۷۳ (حديث: أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم، قاله أحمد). ص ۲۱۰

لم أره بهذا اللفظ، وقدروى أبوعبيد في « الأموال » (١٧٩٧) من طريق قتادة قال : سمعت أبا الحكم يقول :

« أتى ابن عمر رجلٌ ، فقال : أرأيت الزكاة إلى من أدفعها ؟ فقال : ادفعها إلى الأمراء ، وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم » .

قلت : وأبو الحكم هذا لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

وروى ابن أبي شيبة (٢٨/٤) عن الأعرج قال :

« سألت ابن عمر ؟ فقال : ادفعهم إليهم ، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب ، فلما عادوا إليه قال : ادفعها إليهم » . وإسناده صحيح .

ثم أخرج هو وأبو عبيد (١٧٩٨) عن قزعة قال :

« قلت لابن عمر : إن لي مالاً ، فإلى من أدفع زكاته ؟ فقال : ادفعها إلى هؤلاء القوم . يعني الأمراء . قلت : إذاً يتخذون بها ثياباً وطيباً ، فقال : وإن اتخذوا بها ثياباً وطيباً ، ولكن في مالك حق سوى الزكاة » .

وسنده صحيح.

۸۷٤ – (حدیث سهیل بن أبي صالح [ عن أبیه ] قال : أتیت سعد بن أبي وقاص فقلت : عندي مال ، وأرید إخراج زكاته ، وهؤلاء القوم علی ما تری ؟ قال : ادفعها إلیه ، فأتیت ابن عمر وأبا هریرة وأبا سعید رضي الله عنهم فقالوا : مثل ذلك ) . ص ۲۱۰

صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨/٤) وأبوعبيد (١٧٨٩) والبيهقي (٤/ ١٠٥) من طريق عن سهيل به ، مع اختلاف في اللفظ ، ولفظ البيهقي أقرب إلى لفظ الكتاب .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .

(تنبيه): ليس في رواية الكتاب [عن أبيه] والظاهر أنها كذلك في نسخة المؤلف، لأني وجدت الحديث كذلك في « المغني » (٢/٣٤٣) وهو كثير النقل عنه بالحرف الواحد كما تقدم مراراً ، وهذه الزيادة [عن أبيه] لا بد من

إثباتها تصحيحا للرواية ، فإنها كذلك عند من ذكرنا ، والمعنى : فإن سهيلاً لم يدرك أحداً من الصحابة ، وهو يقول : أتيت سعد بن أبي وقاص . . . فالقائل إنما هو أبوه ، ومن الغريب أن ابن قدامة أعاد الحديث مرة أخرى على الصواب فقال (٢/ ٦٤٤): «قال أبو صالح : سألت سعد بن أبي وقاص . . . » .

٨٧٥ \_ (لحديث معاذ:

« تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ») متفق عليه ، وتقدم نصه بتامه مع تخريجه برقم (٨٥٥).

١٦٧٨ - لقوله ﷺ: « لاحظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب »).
 صحيح . أخرجه أبو داود (١٦٣٣) والنسائي ( ١/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤) وابن
 أبي شيبة (٤/٢٥ ـ ٥٧) وأبو عبيد (١٧٢٥) والطحاوي (١/ ٣٠٣ و٤٠٥)
 والدارقطني (٢١١) والبيهقي (٧/ ١٤) وأحمد (٤/ ٢٢٤) عن هشام بن عروة عن
 أبيه عن عبيدالله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان:

« أنهما أتيا النبي ﷺ في حجة الوداع ، وهو يقسم الصدقة ، فسألاه منها ، فرفع فينا البصر وخفضه ، فرآنا جلدين ، فقال : إن شئتما أعطيتكما ، ولاحظ . . . » .

قلت : وهذا إسناد صحيح . وقال الزيلعي في « نصب السراية » (٢/ ٤٠١) :

« قال صاحب « التنقيح » : حديث صحيح ، ورواته ثقات ، قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ما أجوده من حديث ، هو أحسنها إسناداً » . وفي معناه أحاديث أخرى يأتى ذكر أقواها في الذي بعده .

٨٧٧ ـ (وقوله: « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي » .
 رواهما أحمد وأبو داود)

صحیح . وقد ورد من حدیث عبدالله بن عمرو ، وأبي هریرة ، - ۳۸۱ – وحبشي بن جنادة ، ورجل من بني هلال . وغيرهم .

أما حديث ابن عمرو ، فله عنه طريقان :

أخرجه أبو داود (١٦٣٤) والترمذي (١/١٧) والدارمي (٣٨٦/١) والدارمي (٣٨٦/١) وابن أبي شيبة (٤/٥٦) وأبو عبيد (١٧٢٦) وابن الجارود في « المنتقى » (٣٦٣) والطحاوي (١/٣٠١) والحاكم (١/٧٠١) والدارقطني (٢١١) والبيهقي (١/٧٠١) وأبو داود الطيالسي (١/٧٧١) وقال الترمذي : « حديث حسن » .

وقال صاحب « التنقيح » :

« وريحان بن يزيدقال أبوحاتم : شيخ مجهول ، ووثقه ابن معين . وقال ابن حبان : كان أعرابياً صدوقاً » .

قلت : وفي « التقريب » : « مقبول » .

قلت : يعني عند المتابعة ، وقد توبع في الطريق الأتي :

الثاني : عن عطاء بن زهير العامري عن أبيه قال :

قلت: لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: أخبرني عن الصدقة أي مال هي ؟ قال: هي شر مال ، إنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به ، فقلت: إن للعاملين عليها حقاً ، وللمجاهدين ، فقال: للعاملين عليها بقدر عالتهم ، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم أو قال: حالهم ، قال رسول الله على : إن الصدقة لا تحل . . . الحديث .

أخرجه البيهقي .

قلت : وهذا سند يتقوى بالذي قبله ، فإن عطاء هذا أورده ابن أبي حاتم (٣/ ١/ ٣٣٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ورواه ابن أبي شيبة من طريق ثالثة موقوفاً . وسنده صحيح .

وأما حديث أبي هريرة فله طريقان أيضاً :

الأولى : عن سالم بن أبي الجعد عنه مرفوعاً به .

أخرجه النسائي (١/ ٣٦٣) وابن ماجه (١٨٣٩) وابن أبي شيبة (٤/٥٥) وابن الجارود (٣٦٤) وابن حبان في « صحيحه » (٨٠٦) والطحاوي (٣٠٣/١) والدارقطني (٣١) والبيهقي (٧/ ١٤) وأحمد (٢/ ٣٧٧) كلهم عن أبي بكر بن عياش ، أنبأنا أبو حصين عن سالم به . وأخرجه الدارقطني والبزار من طريق إسرائيل عن منصور عن سالم به .

قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة ، وقد أعله صاحب « التنقيح » بقوله :

« رواته ثقات ، إلا أن أحمد بن حنبل قال : سالم بن أبي الجعد ، لم يسمع من أبي هريرة » . نقله الزيلعي (٢/ ٣٩٩) .

وقول أحمد هذا لم يذكر في ترجمة سالم من « التهذيب » ، وقد جاء فيه نقول كثيرة عن الأثمة ، تبين أسهاء الصحابة الذين لم يلقهم سالم أولم يسمع منهم ، وليس فيهم أبو هريرة ، بل جاء ذكره في جملة الصحابة الذين روى عنهم سالم ، ولم يعل بالإنقطاع . فالله أعلم .

علماً أن البيهقي قال عقب الحديث:

« ورواه أبو بكر بن عياش مرة أخرى عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه » .

قلت : هذا رواية للطحاوي : حدثنا على بن معبد قال : ثنا معلى بن منصور قال : ثنا أبو بكر بن عياش . . . به .

قلت : وهذا سند صحيح إن كان أبو بكر بن عياش قد حفظه ، فإنه ساء حفظه لما كبركما في « التقريب » .

الطريق الأخرى عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به . فذكره .

أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٧) من طريق على بن حرب ، ثنا سفيان عن

منصور عن أبي حازم . وقال :

« على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي .

وأخرجه البيهقي من طريق سعدان بن نصر، ثنا سفيان به عن أبي هريرة . وزاد :

« فقيل لسفيان : هو عن النبي ﷺ ؟ قال : لعله » . وقال البيهقي :

« ورواه الحميدي عن سفيان بإسناده وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به » .

قلت: ومعنى يبلغ به . أي يرفعه إلى النبي على . والحديث مرفوع قطعاً ، وإن شك فيه سفيان أحياناً كما في رواية سعدان ، بديله رفعه في الطرق الأحرى والشواهد . لكن قد أعل هذه الطريق عن أبي هريرة البزار فإنه رواه في مسنده من طريق إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة . وقال :

« رواه ابن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه . والصواب حديث إسرائيل ، وقد تابع إسرائيل على روايته أبو حصين ، فرواه عن سالم عن أبي هريرة » . ثم أخرجه كذلك ، وقد تقدم ، وهدو الطريق الأولى .

وأما حديث حبشي بن جنادة ، فيرويه مجالد عن الشعبي عنه بلفظ : « إن المسألة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوى » .

أخرجه الترمذي (١/٧٧١) وابن أبي شيبة (٤/٥٦) وأبو صالح الخرقي في « الفوائد » (١/٧٥) ) وقال الترمذي :

« حديث غريب » .

قلت : ومجالد وهو ابن سعيد وليس بالقوي ، ولا بأس به في الشواهد .

وأما حديث الرجل من بني هلال فيرويه عكرمة بن عمار اليامي عن سماك أبى زميل عنه قال : سمعت رسول الله عليه يقول :

« لا تصلح الصدقة لغني . . . » .

أخرجه الطحاوي (٣٠٣/١) وأحمد ( ٢٧/٤ و٥/ ٣٧٥ ) وسنده جيد .

وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة أعرضنا ، عن ذكرها لأن أسانيدها معلولة ، فمن شاء الوقوف عليها فليراجع « نصب الراية » (٢/٠٠٤ - ٤٠١) .

۸۷۸ \_ ( قوله ﷺ لزينب امرأة ابن مسعود : « زوجـك وولـدك أحق من تصدقت به عليهم » . أخرجه البخارى ) . ص ۲۱۱

صحيح . أخرجه البخاري (٢٥٧/٣) وأبو عبيد أيضاً في « الأموال » (١٨٧٦) بسند واحد عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :

«خرج رسول الله على أضحى أو فطر إلى المصلى [ فصلى ] ثم انصرف ، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة ، فقال : يا أيها الناس تصدقوا ، فمر على النساء ، فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ، ثم انصرف ، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه ، فقيل : يا رسول الله هذه زينب ، فقال : أي الزيانب ؟ فقيل : امرأة ابن مسعود ، قال : نعم ، إثذنوا لها ، فأذن لها ، قالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود ، ولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي على : صدق ابن مسعود ، وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي على : صدق ابن مسعود ،

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أخرى عن زينب امرأة ابن مسعود به نحوه بلفظ:

« لها أجران : أجر القرابة وأجرة الصدقة » . وسيأتي في الكتاب برقم (٨٨٤) .

٨٧٩ ـ ( قوله ﷺ : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمـ ا إنحا هي أوساخ الناس » . رواه مسلم ) . ص ٢١٢

صحيح . أحرجه مسلم ( ١١٨/٣ ـ ١١٩ ) وكذا أبو داود (٢٩٨٥ ) والنسائي ( ١/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ) وأبو عبيد (٨٤١ ) والطحاوي (١/ ٢٩٩) والبيهقي (٧/ ٣١) وأحمد (٤/ ١٦٦) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث قال :

«اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا : والله لو بعثنا هذين الغلامين (قالا في وللفضل بن العباس) إلى رسول الله وكله ، هذين الغلامين (قالا في وللفضل بن العباس) إلى رسول الله في فكله ، فأمرها على هذه الصدقات ، فأديا ما يؤدي الناس ، وأصابا بما يصيب الناس ، قال : فبينا هما في ذلك جاء على بن أبي طالب : لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل ، فانتحاه ربيعة بن عبد الرحمن فقال : والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا ، فوالله لقد نلت صهر رسول الله في نفسناه عليك ، قال على : أرسلوهما ، فانطلقا ، واضطجع على ، قال : فلما صلى رسول الله في الظهر ، سبقناه إلى الحجرة ، فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال : أخرجا ما تصدران ، ثم دخل ودخلنا عليه ، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش ، قال : فتواكلنا الكلام ، ثم تكلم أحدنا ، فقال : يا رسول الله أنت أبر الناس ، وأوصل الناس ، وقد بلغنا النكاح

فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات ، فنؤدي إليك كها يؤدي الناس ، ونصيب كها يصيبون ، قال : فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلمه ، قال : وجعلت وبعلت زينب تلمح علينا من وراء الحجاب أن لا تكلهاه قال : ثم قال : إن الصدقة . . ادعوا لي ( تحمية ) - وكان على الخمس - ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، قال : فجاآه فقال لمحمية : أنكح هذا الغلام ابنتك ( للفضل بن العباس ) فأنكحه ، وقال لنوفل بن الحارث : انكح هذا الغلام ابنتك ( لي ) فأنكحني ، وقال لمحمية : أصدق عنهها من الخمس كذا وكذا » .

• ٨٨٠ - (حديث أبي رافع مرفوعاً : « إنَّا لا تَحَلُّ لنا الصَّدَقَةُ وإن موالي القوم منهم». رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وصححه ) ص ٢١٢ .

صحيح ، وقد سقته مع تخريجه عند الكلام على الحديث (٨٦٢) ، وهو الحديث الرابع هناك ولفظه عند أبي داود والنسائي وغيرهما :

« إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم » .

والجملة الأولى أخرجها أحمـد (٢٠٠/١) عن الحسـن بن على مرفوعـاً نحوه .

و إسناده جيد .

١٨٨-(قوله على للرجلين : « إن شئة أعطيتكم منها ولا حظ فيها لغنى » ) .

صحيح . وتقدم قريباً (٨٧٦) .

٨٨٢ - (وقال للذي سأله من الصدقة: « إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ») .

ضعيف . وتقدم لفظه وتخريجه (٨٥٩).

۸۸۳ ( قوله ﷺ : « صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة » ) .
 ص ۲۱۲

حسن . أخرجه النسائي (١/ ٣٦١) والترمذي (١/ ١٢٨) وابن حبان (٨٣٣) وابن أبي شيبة (٤٧/٤) وكذا الدارمي (٣٩٧/١) وأبو عبيد (٩١٥) والحاكم (١/ ٤٠٧) والبيهقي (٢/٧٧) وأحمد (٤٧/٤ و١٨ و٢١٤) من طريق الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي

« الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة » . وقال الترمذي :

« حديث حسن » . وقال الحاكم : « إسناده صحيح » ! ووافقه الذهبي .

قلت: وفيه نظر فإن الرباب هذه وهي بنت صليع الضبية أم الراثح لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ولم يوثقها غير ابن حبان ، وقال الحافظ: « مقبولة » .

فحديثها حسن كما قال الترمذي ، يشهد له الحديث الذي بعده .

۸۸٤ ـ (حدیث زینب وفیه : « أتجزیء الصدقــة عنهما علی أزواجهما وعلی أیتام في حجورهما ؟ قال : « لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة » . رواه البخاری ) . ص ۲۱۳

صحیح . أخرجه البخاري (%/ ٢٥٩) وكذا مسلم (%/ ٨٠٠) والطحاوي (%/ % والبيهقي (%/ ٢٨ - %) من طريق حفص بن غياث ، ومسلم أيضاً عن أبي الأحوص ، والنسائي (%/ %) والترمذي (%/ %) وأحمد (%/ %) عن شعبة ، وأحمد أيضاً عن سفيان ، وابن ماجه (%/ %) عن أبي معاوية ، كلهم عن الأعمش قال : حدثني شفيق عن عمر و بن الحارث عن زينب امرأة عبدالله رضي الله عنها قالت :

«كنت في المسجد ، فرأيت النبي على فقال : تصدقن ولو من حليكن ، وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام في حجرها ، فقالت لعبدالله : سل رسول الله على : أيجزى عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة ، فقال : سلى أنت رسول الله على ، فانطلقت إلى النبي على ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب ، حاجتها مثل حاجتي ، فمر علينا بلال فقلنا : سل النبي المخارىء عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ، وقلنا : لا تخبر بنا ، فدخل فسأله ، فقال : من هما ؟ .

قال : زينب ، قال : أي الزيانب ؟ قال : امرأة عبدالله ، قال : « نعم ولها أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة » .

هكذا قال البخاري : « ولها » . ورواية مسلم والنسائي وأحمد « لهما »

بالتثنية . ورواية ابن ماجه والطحاوي مثل البخاري ، ونحوها رواية البيهقي « لك » .

ثم أخرجه الإمام أحمد (٣٦٣/٦): ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش به ، إلا أنه قال: عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب المرأة عبدالله عن زينب .

قلت : فأدخل بينهما ابن أخي زينب . وكذلك أخرجه الترمذي : حدثنا هناد ، حدثنا أبو معاوية به . ثم ساق رواية شعبة المتقدمة ثم قال :

« وهذا أصح من حديث أبي معاوية ، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال : عن عمر و بن الحارث عن ابن أخي زينب ، والصحيح إنما هو عن عمر و بن الحارث ابن أخي زينب».

قلت : ويؤيده أن أبا معاوية كان يضطرب فيه ، فتارة كان يرويه مثل رواية الجهاعة كها أخرجه ابن ماجه عنه فيا سبقت الإشارة إليه ، وهو عنده من طريقين عنه . وتارة يخالفهم فيزيد في الإسناد ابن أخي زينب كها في رواية أحمد وهئا . ولا شك أن ما وافق فيه الثقات أولى بالترجيح مما خالفهم فيه . وبهذا يرد على ابن القطان الذي أعل هذا الإسناد بالانقطاع بين عصرو بن الحارث وزينب ، وذهب إلى أن بينهها ابن أخي زينب . وذلك يمنع من الحكم بصحة الإسناد لأن ابن أخي زينب لا يعرف حاله . فإنا نقول:إن هذه الزيادة في الإسناد غير محفوظة لأن الذي جاء بها وهو أبو معاوية اضطرب فيها كها سبق بيانه حتى ولو وافقه شعبة وحفص بن غياث كها حكى ابن القطان ، فذلك مما لا يقويه ما دام أنهم اضطربوا فيها أيضاً ، فتبقى رواية الآخرين بغير اضطراب وهم أبو الأحوص وسفيان ، فترجح هذه بأمرين :

الأول : سلامتها من الاضطراب .

الثاني : أن الأعمش قال في رواية الشيخين :

« فذكرته لابراهيم ، فحدثني ابسراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبدالله بمثله سواء » .

فهذه طریق أخرى لیس فیها ابن أخي زینب ، فثبت بذلك شذوذ هذه الزیادة ، وسلم الحدیث من أی علة .

وله طريق أخرى عن رائطة امرأة عبدالله بن مسعود وأم ولده ، وكانت امرأة صناع اليد ، قال : فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها ، قالت : فقلت لعبدالله بن مسعود : لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة ، فها أستطيع أن أتصدق معكم بشيء ، فقال لها عبدالله : والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي ، فأتت رسول الله على ، فقالت : يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها ، وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها ، وقد شغلوني عن الصدقة ، فها أستطيع أن أتصدق بشيء ، فهل لي من أجر فيا أنفقت ؟ قال : فقال لها رسول الله عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم » .

أحرجه الطحاوي (١/ ٣٠٨) وأبو عبيد (١٨٧٧) وابن حبان (٨٣١) وأو مد (٣٠ من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عنها .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .

وفي هذه الرواية نص على أن رائطة هذه زوجة ابس مسعود كانت أم أولاده ، ففيه رد على ما في « الفتح » (٣/ ٢٦٠) :

« وقال ابن التيمي : قوله : « وولدك » ( يعني في الحديث المتقدم ٨٧٨) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة ، فكأنه ولده من غيرها » !

وسكت عليه الحافظ فكأنه لم يستحضر ما في هذا الحديث من التنصيص على خلاف قول ابن التيمي .

٨٨٥ - وقال ﷺ : «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء» . حسنه الترمذى ) .

ضعیف . رواه الترمذي (۱/ ۱۲۹) وابن حبان (۸۱٦) والبغوي في - ۳۹۰ – « شرح السنة » ( 1/177/1 ) والحافظ عبد الغني المقدسي في جزء من « الجواهر » ( ق 7/77 ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7/777 ) وابن عساكر والضياء المقدسي في « المختارة » ( ق 7/7 ) كلهم من طريق عبدالله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك مرفوعاً به وقال الترمذى :

« حديث حسن غريب من هذا الوجه » .

قلت: وليس في بعض النسخ من « الترمذي » قوله « حسنن » ، وهو الأقرب إلى حال هذا الإسناد فإن فيه علتين :

الأولى: عنعنة الحسن البصرى فإنه مدلس.

والأخرى : ضعف الخزاز هذا ، فأورده الذهبي في « الضعفاء » وقال :

« فيه ضعف» . وقال الحافظ في « التقريب » : « ضعيف » .

قلت : وقد وجدت للحديث طريقين آخرين عن أنس :

الأولى : عن عبد الرحيم بن سليان الأنصاري قال : حدثني عبيدالله بن أنس قال : حدثني أبي مرفوعاً بلفظ :

« إن الصدقة ترد غضب الرب ، وتمنع من البلاء ، وتزيد في الحياة » .

أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ص ٢٦٨ ) وقال :

« عبيد الله وعبد الرحيم كلاهما مجهول بالنقل ، والحديث غير محفوظ» . وقال الذهبي في عبيدالله :

« لا يعرف» . وفاته الراوي عنه عبد الرحيم بن سليان الأنصاري ، فلم يورده في « ميزانه » ، ولا استدركه عليه الحافظ في « لسانه » !

والأخرى : عن أبي عمرو والمقدام بن داود الرعيني قال : نا عبدالله بن محمد بن المغيرة المخزومي قال : نا سفيان عن محرز عن يزيد الرقاشي عن أنس

- مرفوعاً بلفظ: « إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء » .
  - أحرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ق ١/٩١ ) .
    - قلت : وهذا سند ضعيف جداً ، وفيه ثلاث علل :

الأولى: يزيد الرقاشي ضعيف.

الثانية: عبدالله بن محمد بن المغيرة المخرومي ضعيف جداً ، قال أبو حاتم: «ليس بالقوي». وقال ابن يونس: «منكر الحديث». وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه». وقال النسائي: «روى عن الثوري ومالك بن مغول أحاديث، كانا أتقى لله من أن يحدثا بها».

وساق الذهبي أحاديث من طريق ابن مغول وغيره ثم قال : « وهذه موضوعات » .

الثالثة : المقدام بن داود الرعيني قال النسائي : « ليس بثقة » وقال ابن يونس وغيره : « تكلموا فيه » .

وقد روي الحديث عن أبي هريرة مختصراً بلفظ:

« إن الصدقة تمنع ميتة السوء » .

أخرجه حمزة السهمي في « تاريخ جرجان » ( ٤٥٣ ) من طريق يحيى بن عبيدالله قال : سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة مرفوعاً .

قلت : وهذا سند ضعيف جداً ، آفته يحيى هذا قال في « التقريب » : « متروك ، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع » .

قلت : وأبوه عبيدالله مجهول الحال . ﴿

وبالجملة ، فليس في هذا الشاهد ولا في الطريقين ما يمكن أن نشد به من عضد هذا الحديث لشدة الضعف في أسانيدها .

أما الشطر الأول من الحديث فهو قوي لأن له شواهد كثيرة خرجتها في «الصحيحة » (١٩٠٨) .

ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن أنس لكن بلفظ:

« الصدقة تمنع سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص » .

أخرجه الخطيب في « التاريخ » (٢٠٨/٨) من طريق إسحاق بن ابراهيم ابن أبي إسرائيل المروزي حدثنا الحارث بن النعمان بن سالم عنه .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، أورده في ترجمة الحارث هذا ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

و إسحاق بن ابراهيم هو الإسرائيلي البصري ، قال الذهبي : « فيه نظر » .

من تصدق بعدل تمرة من من تصدق بعدل تمرة من من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ـ ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ـ فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل » . متفق عليه ) . ص ٢١٣ .

صحیح . واللفظ للبخاري أخرجه ( ٤/ ٢٥٩ ـ طبع أوربا ) معلقاً فقال : وقال خالد بن مخلد حدثنا سلیان حدثنی عبدالله بن دینار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عن أبي

« وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن محلد بهذا الإسناد » .

قلت : ووصله البخاري ( ٣/ ٢٢٠ ـ فتح ) من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن أبيه به نحوه . وقال : « ولا يقبل الله إلا الطيب » .

ورواه مسلم (٣/ ٨٥) من طرق عن سهيل بن أبـي صالـح عن أبيه . وكذلك رواه أحمد (٢/ ٤١٩) .

ثم أخرجه مسلم والنسائي (١/ ٣٤٩) والترمذي (١/ ٢٢٨) والدارمي (١/ ٣٩٥) وابن ماجه (١٨٤٦) وأحمد (٢/ ٣٣١ و٤١٨ و٣٣١ و٣٨٥) من طرق عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة به . وعلقه البخاري في موضعين من

صحيحه ، وعلق الحافظ عليه في الموضع الأول منه :

« ولم أقف عليها موصولة » ثم قال : « تنبيه : وقفت عليها موصولة وقد ثبت ذلك في ( كتاب التوحيد ) » .

قلت: وهو الموضع الثاني الذي أشرنا إليه، وهو الذي علق فيه رواية أبي صالح، ثم أتبعها برواية سعيد هذه وهي معلقة أيضاً خلافاً لما توهمه ابن حجر

وأخرجه مالك في « الموطأ » (٢/ ٩٩٥/ ١ ) عن سعيد بن يسار مرسلاً :

وله في « المسند » ( ۲۲۸/۲ و ۲۰۶ ) والترمذي طريق أخرى عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة به ، وزاد الترمذي :

« وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : « أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات . ويمحق الله الربى ويربي الصدقات » . وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » .

واغتر بذلك المنذري في « الترغيب » (٢/ ١٩) فصحح هذه الرواية ، وهي عند الترمذي من طريق عباد بن منصور حدثنا القاسم به . وعباد هذا كان تغير بآخره كما في « التقريب » فلا يحتج به لا سيا مع المخالفة ، لا سيا وقد رواه أحمد من طريقه أيضاً مقروناً مع عبد الواحد بن صبرة بدون هذه الزيادة ، وكذلك رواه من طريق أيوب عن القاسم . فهي زيادة منكرة قطعاً ، وقد قال الحافظ (٣/ ٢٢٢) بعد أن ساقها من رواية الترمذي :

« وفي رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة » .

قلت : وهذا هو الأشبه بهذه الزيادة إن صحت عن أبي هريرة : أنها من كلامه وليست مرفوعة إلى النبي على .

وللحديث طريق رابعة : عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً .

أخرجه أحمد (٧/ ٥٤١) بسند حسن.

وأخرجه ابن حبان (٨١٩) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً به مختصراً .

۸۸۷ ـ (حدیث « سبعة یَظُلُّهم الله في ظلِّه . . . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه ) . ص ۲۱۳

صحیح . أخرجه البخاري ( ٢/ ١١٩ - ١٢٤ ، و٣/ ٢٣٢ ) ومسلم (٩٣/٣) والترمذي (٦/ ٦٣) وأحمد (٢/ ٤٣٩) كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال : حدثني خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي الله :

«سبعة يظلهم الله تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أحاف الله ، ورجل تصدق . . . ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » .

والسياق للبخاري ، وانقلبت الفقرة السادسة منه على بعض. رواه مسلم فقال :

« حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شياله »!

ثم أخرجه البخاري (٤/ ٣٩٩) والنسائي (٣٠٣/٢) عن عبدالله وهـو ابن المبارك، عن عبيدالله به . وزاد بعد (يظلهم الله ) « يوم القيامة » .

ورواه مالك في « الموطأ » ( ٢/٢٥٩/٢) وعنه مسلم والترمـذي عن خبيب به ، إلا أنه شك في إسناده فقال : « عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة » قال الحافظ : (٢٠/٢):

« ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف فجعله عنهما ، وتابعـه مصعـب الزبيري ، وشــذًا في ذلك عن أصحاب مالك . والظاهـر أن عبيد الله حفظـه لكونه لم يشك فيه ، ولكونه من رواية خاله وجده » .

(تنبيه): عزا رواية الشك هذه المنذري (٣٠/٢) للشيخين ، ولم أرها عند البخاري ، وظاهر كلام الحافظ يشعر بأنها ليست عنده ، والله أعلم .

وللحديث شاهد من حديث سلمان بلفظ:

« سنبعة يظلهم الله في ظل عرشه . . . » فذكر الحديث .

رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن كما في « الفتح » (٢/ ١٢١) .

الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » . الحديث متفق عليه ) . ص ٢١٣ ـ ٢١٤

صحبيح . وتمامه : « وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ، فيدارسه القرآن ، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة » .

أحرجه البخاري ( 7/1 - 7 و 870/70 و 7/10 و 797/70 و 7/10 و 7/10

وفي رواية لأحمد من طريق معمر عن الزهري به مختصراً بلفظ:

« كان رسول الله ﷺ أجود الناس، فها هو إلا أن يدخل شهر رمضان فيدارسه جبريل ﷺ فلهو أجود من الريح » .

وفي أخرى له من طريق محمد بن اسحاق عن الزهري بلفظ:

« كان رسول الله على يعرض الكتاب على جبريل عليه السلام في كل رمضان فإذا أصبح رسول الله على من الليلة التي يعرض ، فيها ما يعرض أصبح وهو أجود من الريح المرسلة ، لا يسئل عن شيء إلا أعطاه ، فلما كان في الشهر الذي هلك بعده عرض عليه عرضتين » .

٨٨٩ - (عن أنس: سئل رسول الله عَلَيْ : أي الصدقة أفضل؟

# قال : « صدقة في رمضان ». رواه الترمذي ) . ص ٢١٤

ضعيف . أخرجه الترمذي (١/ ١٢٩) وكذا أبو حامد الحضرمي في « حديثه » ومن طريقه الحافظ القاسم بن الحافظ ابن عساكر في « الأمالي » (مجلس ٢/٢/٤٧) والضياء المقدسي في « المنتقى من المسموعات بمرو» (٧/١) من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال :

« سئل النبي على أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال : « شعبان لتعظيم رمضان »، قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : فذكره . وقال الترمذي : « هذا حديث غريب ، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي » .

قلت : وأورده الذهبي في « الضعفاء » وقال : « ضعفوه » . وفي « التقريب » : « صدوق له أوهام » .

قلت : وأشار المنذري في « الترغيب » (١/ ٧٩) إلى تضعيف الحديث .

• ٨٩٠ - (وعن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: « ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه، ثم لم يرجع من ذلك بشيء ». رواه البخاري).

صحيح . أخرجه البخاري ( 7 / 7 – 7 / 7 وتح ) وكذا أبو داود (7 / 7) والترمـذي وصححه ( 1 / 6 / 7) والدارمي (1 / 7) وابـن ماجـه (1 / 7 / 7) والطحاوي في « مشكل الآثار » (1 / 7 / 7) والطيالسي في « مسنده » (رقم 1 / 7 / 7) وأحمد (1 / 7 / 7) والطبراني في « المعجم الكبير » والمخلص في « الفوائد المنتقاة » (1 / 7 / 7 / 7) والبيهقي (1 / 7 / 7 / 7 / 7) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، واللفظ لأبي داود ، وكذا الترمذي وابن ماجه إلا أنهم قالوا : « بنفسه وماله » ، ولفظ البخاري :

« ما العمل في أيام أفضل منها في هذه ، قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء » .

<sup>(</sup>١) ولم أره في ترتيبه للشيخ البنا.

وفي رواية للدارمي (٢/ ٢٦) بلفظ:

« ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى . . . » . والباقي مثله ، وزاد :

« قال : وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه » .

وإسناده حسن ، وعزاه المنذري في « الترغيب » (٢/ ١٧٤) للبيهقي ، ولعله يعني في « شعب الإيمان » .

وللحديث طريقان آخران عن ابن عباس.

الأول : يرويه سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عنه مرفوعاً به .

أخرجه أبو عثمان البحيري في « الفوائد » ( ق ٣١/٣١ ) .

والآخر: يرويه خالد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابس عبـاس مرفوعاً بلفظ:

« ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر ، فأكثر وا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل » .

أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (٣/ ١١/ ١ ) وأبوطاهر الأنباري في « المشيخة » (ق ٢/١٦٠ و٢/١٦ ) وقال المنذري : (١٢٤/٢) : « وإسناده جيد » .

قلت : يزيد بن أبي زياد ، وهو الكوفي الهاشمي فيه ضعف ، قال الحافظ في « التقريب » :

« ضعيف ، كبر فتغير ، صار يتلقن » .

قلت : وقد اضطرب في إسناده ، فرواه تارة عن مجاهد عن ابن عباس ، كما في رواية خالد هذه ، وتارة قال : عن مجاهد عن ابن عمر به .

أخرجه الطحاوي وأحمد ( ٢/ ٧٥ و١٣١ ) وعبد بن حميد في « المنتخب من \_\_\_\_ ١٣٩٨ ...

المسند» (ق ١/٨٨) والمخلص في « الفوائد المنتقاة » (١١/١٤٠/١١) من طرق عن زياد به .

وهذا هو الصواب عن مجاهد عن ابن عمر ، فقد ذكر الحافظ ( ٢/ ٣٨١ -٣٨٢) أنه رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد فقال : عن ابن عمر ، يعنى مثل حديث ابن جبير عن ابن عباس .

ولكني وجدت لحديث يزيد شاهداً عن أبي هريرة رفعه :

« ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر: التسبيح والتهليل والتكبير».

أخرجه أبو عثمان البحيري في « الفوائد » (٣١/ ١ - ٢ ) من طريق أحمد بن نيزك الطوسي ، ثنا الأسود ثنا الأسود بن عامر ثنا صالح بن عمر الواسطي عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي هريرة .

قلت: وهذا سند حسن لولا أنى لم أعرف ابن نيزك هذا.

وللحديث شاهد من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وله عنه طريقان:

الأولى: عن زهير بن معاوية عن إبراهيم بن المهاجر عن عبدالله بن باباه عن عبدالله بن عمروقال:

« حضرت رسول الله ﷺ وذكر عنده أيام العشر ، فقال . . . » .

قلت : فذكره مثل حديث ابن جبير إلا أنه قال في آخره :

« إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فكان مهجته فيه » .

أخرجه الطحاوي والطيالسي في مسنده ( رقم ٢٢٨٣ ) وسنده حسن ، وهو على شرط مسلم .

والأخرى: عن حبيب بن أبي ثابت ، حدثني أبو عبدالله مولى عبدالله بن عمرو، ثنا عبدالله بن عمرو بن العاصي به نحوه وقال: « حتى تهراق أخرجه أحمد ( ٢/ ١٦١ - ١٦٢ ) .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبدالله هـذا ، وقد أورده الحافظ في « تعجيل المنفعة » ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وله شاهد آخر من حديث جابر نحوه .

أحرجه ابن حبان (١٠٠٦) عن محمد بن مروان العقيلي ، حدثنا هشام الدستوائي عن أبي الزبير والطحاوي عن مرزوق بن مرداسة قال : حدثني أبو الزبير عن جابر .

قلت : وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه من الطريقين ، ولولا ذلك لقلنا بصحة إسناده ، وقد ذكره المنذري في « الترغيب » (٢/ ٢٥) فقال :

« رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح وابن حبان في سحيحه » .

وما أظن إلا أن الإسنادين مدارهما على أبي الزبير، فهل صرح بالتحديث في أحدهما ؟ ذلك مما لا أعتقده . والله أعلم .

۱ ۸۹۱ - (حدیث: « مازال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سیو رثه » ) . متفق علیه .

صحيح . وقد ورد من حديث عائشة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وأبي هريرة ، ورجل من الأنصار ، وأنس بن مالك ، وزيد بن ثابت ، وأبي أمامة .

أما حديث عائشة ، فيرويه عنها عمرة بنت عبد الرحمين ، وعبروة بن الربير ، ومجاهد بن جبر ، فأما حديث عمرة ، فأخرجه البخاري ( ١١٧/٤ ـ طبع أوربا) وفي « الأدب المفرد » ( رقم ١٠١ و٢٠١ ) ومسلم ( ٨/٣٦ ) وأبو داود (١٥١ ) والترمذي (١/٣٦) وابن ماجه (٣٦٧٣) والطحاوي في « مشكل

الآثار » (77/8 - 77) وأحمد (7/70 و77/0) والخرائطي في «مكارم الأخلاق » (ص 77) والبيهقي (7/70) من طرق عن عمرة به . وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح » .

وزاد البيهقي في رواية له (٨/ ١١) من طريق ابن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة به: « وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له أجلاً أو وقتاً إذا بلغه عتق » . وهي زيادة شاذة أو منكرة ، فقد رواه محمد بن رمح عن الليث به دونها . أخرجه ابن ماجه ، ورواه الجهاعة عن يحيي بن سعيد به دونها أيضاً . وكذلك لم ترد في حديث مجاهد عن عائشة ، ولا في شيء من طرق الصحابة الآخرين .

وأما حديث عروة فيرويه عنه ابنه هشام .

أخرجه مسلم (۸/ ۳۷).

وأما حديث مجاهد فيرويه جماعة عن زبيد عنه عن عائشة رضي الله عنها.

أخرجه أحمد ( ٦/ ٩١ و١٢٥ و١٨٧ ) والخرائطي وأبـو نعيم في « حلية الأولياء » (٣٠٧ /٣) والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١٨٧ /٤ ) .

قلت : وإسناده صحيح ، ولمجاهد فيه أسانيد أخرى يأتي من حديث ابن عمرو وأبي هريرة .

وأما حديث عبدالله بن عمر فيرويه عمر بن محمد عن أبيه عنه .

أخرجه البخاري ومسلم والخرائطي ( ص ٣٧ ) والبيهقي وأحمد ( / ٨٥) .

وأما حديث عبدالله بن عمرو ، فيرويه سفيان عن داود بن شابور وبشير أبي إسهاعيل كلاهما عن مجاهد عنه به .

أخرجـه البخـاري في « الأدب المفـرد » (١٠٥) وأبـو داود (١٠٥٥) والترمذي (١/ ٣٠٣) وأحمد (٢/ ١٦٠) والخرائطي (٣٧) وأبو نعيم (٣/ ٣٠٦) وقال الترمذي:

« حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي ﷺ أيضاً » .

قلت : وإسناد هذا صحيح على شرط مسلم .

وتابعه عن بشير وحده إسهاعيل بن عمر الواسطي عند الطحاوي وعثمان ابن عمر بن فارس عند الخرائطي أيضاً .

وتابعه محمد بن يوسف الفريابي : ثنا سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن محاهد مه .

أخرجه الخرائطي وأبو نعيم وإسنادهما صحيح .

وأما حديث أبي هريرة فيرويه يونس بن أبي اسحاق عن مجاهد حدثني أبو هريرة به .

أخرجه ابن ماجه (٣٦٧٤) وأخرجه أحمد (٢/ ٣٠٥ و٤٤٥) والخرائطي، وأبو نعيم وكذا الطحاوي.

قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم.

وتابعه شعبة عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة .

أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٧) وابن حبان في «صحيحه» (٢٠٥٢) والخرائطي (٣٧) وأحمد (٢/ ٢٥٩ و ٤٥٨) .

قلت : وهذا سند حسن بما قبله ، فإن داود هذا مختلف فيه ، وجزم الذهبي في « الميزان » بأنه ضعيف . ووثقه ابن حبان (١/ ٤١) وقال أبوحاتم :

« تغیر حین کبر ، وهو ثقة صدوق » . وقال النسائمي : « لیس بالقوي» .

وأما حديث الأنصاري، فيرويه هشام عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال : « خرجت من بيتي أريد النبي ، فإذا به قائم ورجل معه ، كل واحد منهما مقبل على صاحبه : فظننت أن لهما حاجة ،

فوالله لقد قام رسول الله على حتى جعلت أرثي له من طول القيام ، فلما انصرف ، قلم انبي الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام ، قال : وقد رأيته ؟ قلت : نعم قال : وهل تدري من هذا ؟ قلت : لا ، قال : ذلك جبرئيل ، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، ثم قال : اما إنك لو سلمت عليه ، لرد عليك » .

أخرجه الطحاوي (٢٧/٤) وأحمد ( ٣٦٥ و٣٦٥ ) والخرائطي (٣٥-٣٦) .

قلت : وإسناده صحيح .

ثم أخرجه الخرائطي من طريق فهير بن زياد عن الربيع بن صبيح ، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال : « مر رجل من أصحاب النبي على ورسول الله على يناجي رجلاً ، فمر ولم يسلم عليها ، فمشى غير بعيد ، ثم قام . وكان رسول الله على ، وجبريل على ، فقال له جبريل : يا محمد من هذا الرجل ؟ قال : هذا رجل من أصحابي ، قال : فها منعه أن يسلم علينا ؟ فإذا لقيته فأقره السلام ، وأخبره أنه لو سلم علينا لرددنا عليه ، فلما قضى حاجته من رسول الله على قال للرجل : ما منعك أن تسلم علينا حين مررت علينا ؟ قال : رأيتك يا رسول الله تناجي الرجل ، فهبت أن أسلم عليكها ، فأقطع عليكها نأوطع عليكها نجواكها ، قال : فهل تدري من هو ؟ قال : لأبيا رسول الله ، قال : فإنه جبريل وإنه أرسل يقرئك السلام ويقول : لو سلم علينا لرددنا عليه ، قال : يا رسول الله لقد طال مناجاته إياك ، فبم كان يناجيك ؟ قال : كان يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه »

قلت : وهذا سند ضعيف ، الربيع ويزيد ضعيفان ، وفهير لم أعرفه . ورواه البزار سوى الجملة الأخيرة من طريق أخرى قال الهيثمي (٨/ ١٦٥) . « وفيه محمد بن ثابت بن أسلم وهو ضعيف » .

وأما حديث زيد بن ثابت فيرويه يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب عنه .

هكذا أخرجه الخرائطي (٣٧) ورجاله ثقات لكنه منقطع بين عمرو ، وهو ابن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب المدني ، وزيد فإنه لم يسمع منه ، وأنا أظن أن بينهما مولاه المطلب نفسه ، فقد أورده الهيثممي من حديث زيد بن ثابت ثم قال :

« رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه المطلب بن عبدالله بن حنطب وهو ثقة ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح » .

وأما حديث أبي أمامة فيرويه بقية بن الوليد : حدثنا محمد بن زياد سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول :

« أوصيكم بالجار » حتى ظننت أنه سيورثه .

أخرجه أحمد (٥/٢٦٧) والخرائطي (٣٧) والسياق له . وسنــده جيد . وقال الهيثمي :

« رواه الطبراني وإسناده جيد » .

٨٩٢ - (حديث : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » .
 رواه أحمد وغيره ) ص ٢١٤ .

صحيح ، وقد روي عن جماعة من الصحابة : حكيم بن حزام ، وأم كلثوم بنت عقبة ، وأبو هريرة ، ولا يصح إلا عن أم كلثوم رضي الله عنها .

أما حديث حكيم فيرويه سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عنه :

« أن رجلاً سأل رسول الله على الصدقات أيها أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح » .

أخرجه أحمد (٤٠٢/٣).

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، فظاهره الصحة ، وليس كذلك فقد

### قال الحافظ:

« سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم » .

وذهل عن هذا المنذري فقال في « التسرغيب » (٢/ ٣٢) : « رواه أحمد والطبراني و إسناد أحمد حسن » .

وكذا قال الهيثمي في « المجمع » ( ١١٦/٣ ) إلا أنه أطلق التحسين ولم يقيده بإسناد أحمد ، ومع أن التحسين ، وهم على كل حال ، ففي التقييد فائدة لا نجدها في الإطلاق ، وهي أن إسناد الطبراني غير إسناد أحمد وأنه غير حسن ، وهوكذلك ، فقد أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (١/١٥٣/١) من طريق حجاج عن ابن شهاب به . وكذا أخرجه أحمد أيضاً (٥/٤١٦) : ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج به .

والحجاج هذا هو ابن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعنه، وليس بعيداً أن يكون الواسطة بينه وبين الزهري هو سفيان بن حسين، ثم أسقطه!

وعلى هذا ففي تخريج المنذري مؤاخذة دقيقة ، إذ كان عليه أن يقول : « وأحد إسنادى أحمد حسن » !

وأما حديث أم كلثوم ، فيرويه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم مرفوعاً بلفظ الكتاب .

أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٦) وعنه البيهقي (٢٧/٧) من طريق معمــر وسفيان عن الزهري به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم » ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري (٣٣/٢) وهو كما قال ، ورواه ابن خزيمة أيضاً في صحيحه (٢/٢٤٣/١) والطبراني في « المعجم الكبير » وقال المنذري ثم الهيثمي (٣/٣١) :

« ورجاله رجال الصحيح » .

وأما حديث أبي هريرة ، فيرويه إبراهيم بن يزيد المكي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مثل حديث حكيم بن حزام .

أخرجه أبو عبيد (٩١٣): حدثنا على بن ثابت عن ابراهيم بن يزيد المكي به . وحدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن النبي على مثل ذلك . ولم يسنده عقيل .

قلت: قد أسنده معمر وسفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم كما تقدم . هذا هو المحفوظ عن الزهري . وقد أخطأ عليه سفيان بن حسين فرواه بإسناد آخر عن ابن حزام ، كما أخطأ عليه إبراهيم بن يزيد المكي ، فرواه بسنده عن أبي هريرة . وإبراهيم هذا هو الخوزي وهو متروك .

والحديث علقه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٣/ ٣٤٤/ ٣٥٣ ) تعليقاً مجزوماً به .

٨٩٣ - ( قوله ﷺ : « وابْدأ بمن تعول ، وخير الصدقة عن ظهر غنى » . متفق عليه ) . ص ٢١٤

صحبيح . وهو من حديث حكيم بن حزام عن النبي على قال :

« اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ . . . ومن يستعف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله » .

أحرجه البخاري ( ١/ ٣٦١ ـ ٣٦٢ ) والسياق له ، وأحمد (٣/ ٤٣٤) من طريق هشام عن أبيه عنه . وزاد أحمد : « فقلت : ومنك يا رسول الله ؟ قال : ومنى ، قال حكيم : قلت : لا تكون يدي تحت يد رجل من العرب أبداً » .

وسنده صحيح على شرط الشيخين ، لكن سقط من إسناده « عن أبيه » .

وله طریق أخرى عن حكیم بن حزام به دون قوله: «ومن ستعف . . . » .

أخرجه مسلم وغيره ، وقد تقدم تخريجه هو وغيره مما في معناه عند الحديث (٨٣٤) فليراجعه من شاء الوقوف على طرقه .

۱۹۹۶ - (حدیث : «کفی بالمرء إثماً أن یضیع من یقوت». رواه

مسلم).

صحيح بغير هذا اللفظ . أحرجه مسلم (٧٨/٣) من طريق طلحة بن مصرف عن خيثمة قال :

« كنا جلوساً مع عبدالله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له ، فدخل ، فقال : أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال : لا ، قال: فانطلق فأعطهم ، قال : قال رسول الله عليه : كفي بالمرء إثماً أن يجبس عمن يملك قوته » .

هذا لفظ مسلم ، وكذا رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٢٢/٤ و ١٣٧٥ و ١ ٢٧ ) ، وأما اللفظ الذي عزاه المصنف إلى مسلم فليس هو عنده ، وإنما أخرجه أبو داود (١٦٩٢) والطيالسي (٢٢٨١) وعنه البيهقي (٢/٧٤) وأحمد (٢/٨٠ و ١٦٠ و ١٩٠١) وأبو نعيم أيضاً (٧/ ١٣٥) والحميدي (٩٩٥) والخرائطي في « المكارم » ( ص ٥٦ ) من طرق عن أبي اسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبدالله بن عمر و مرفوعاً به . وفي رواية لأحمد عن وهب قال :

« إن مولى لعبدالله بن عمروقال له : إني أريد أن أقيم هذا الشهر ههنا ببيت المقدس ، فقال له : تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك ، فاترك لهم ما يقوتهم ، فإني سمعت رسول الله على يقول : فذكره .

قلت : ورجاله ثقات غير وهب بن جابر فهو مجهول، كما قال النسائي ، ولم يرو عنه غير أبي اسحاق ، وهـو الهمدانـي . وقـال الذهبـي : « لا يكاد يعرف ، تفرد عنه أبو اسحاق » .

قلت: ومن طريقه أخرجه الحاكم (١/ ١٥٥ و٤/ ٥٠٠) وقال: «صحيح الإسناد»، ووهب من كبار تابعي الكوفة! ووافقه الذهبي في «تلخيصه»! ثم وجدت له شاهداً من طريق إسهاعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به . أخرجه الطبراني (٣/ ٢١) ورجاله ثقات كلهم ، وابن عياش إنما يخشى من سوء حفظه في روايته عن المدنيين كهذه ، فهو صالح للاستشهاد به فالحديث حسن . والله أعلم .

مهم - (عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله ﷺ بالصدقة فقام رجل فقال : يا رسول الله عندي دينار قال : تصدق به على نفسك، قال : عندي آخر قال : تصدق به على ولدك قال : عندي آخر قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندى آخر . قال : تصدق به على خادمك، قال عندي آخر ، قال : أنت أبصر . رواه أبو داود ) .

حسن . أخرجه أبو داود (١٦٩١) والنسائي (١/ ٣٥١) وابن حبان (٨/ ٨٢٨) والحاكم ( ١/ ٤١٥) وأحمد ( ٢/ ٤٧١) من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة به . وقال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي .

قلت: وفي ذلك نظر ، فإن ابن عجلان إنما أخرج له مسلم في الشواهد كما نقله الذهبي نفسه في « الميزان » عن الحاكم ذاته! ثم هو صدوق متوسط الحفظ كما قال الذهبي ، فهو حسن الحديث ، وقال الحافظ في « التقريب » : « صدوق ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة » .

### ۲۱۰ ( وقال ﷺ: لا ضرر ولا ضرار ) . ص ۲۱۰

صحيح . روي من حديث عبّادة بن الصامت ، وعبدالله بن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبدالله ، وعائشة بنت أبي بكر الصديق ، وثعلبة بن أبي مالك القرظي ، وأبي لبابة رضي الله عنهم .

۱ ـ أما حديث عبادة ، فيرويه موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عنه مرفوعاً به .

أخرجه ابسن ماجه (۲۳٤٠) وأحمد ( ۳۲۵ ـ ۳۲۲) وأبسو نعيم في « أخبار أصفهان » (۲/٤٤/۸) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (۲/٤٤/۸) .

قلت : وهذا سند ضعيف ، قال الحافظ في « الدراية » ( ص ٣٧٣ ) : « وفيه انقطاع » .

يعني بين إسحاق وعبادة كما يأتي ، وفيه علة أخرى ، وهي جهالة حال

إسحاق هذا، قال الحافظ في « التقريب » : « مجهول الحال » . وقال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/١٤٤ ) :

« هذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع » . وقال في مكان آخر ( ١/١٣٧) :

« هذا إسناد ضعيف ، لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد ، وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت ، قاله البخاري وابن حبان وابن عدي » .

قلت : إسحاق لم يضعفه أحد . ولا وثقه غير ابن حبان ، ولم يروعنه غير موسى بن عقبة.

فالصواب أنه مجهول .

٢ ـ وأماحديث ابن عباس ، فيرويه عنه عكرمة ، وله ثلاث طرق عنه :

الأولى : عن جابر عنه :

أخرجه ابن ماجه ( ٢٣٤١ ) وأحمد ( ٣١٣/١ ) والطبراني في « المعجم الكبير » (١/١٣٦/٢ ) .

قلت : وهذا سند واه ، جابر هو الجعفي قال البوصيري : « وقد اتهم » .

الثانية : عن داود بن الحصين عن عكرمة به وزاد .

« ولجارك أن يضع في جدارك خشبته » .

أخرجه الدارقطني ( ۲۲ ° ) والخطيب في « الموضح » ( ۲/۲ ° - ۵° ) . ورواه الطبراني في « الكبير » ( ۳/۲۲ ) بدون الزيادة

قلت : وهذا سند لا بأس به في الشواهد ، فإن ابن الحصين هذا احتج به الشيخان ، لكنه قال الحافظ في « التقريب » : « ثقة إلا في عكرمة »

قلت: وإنما تكلم في روايته عنه من قبل حفظه ، والس في صدقه ، فهو يتقوى بالطريق الآتية : الثالثة : رواه ابن أبي شيبة : حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سماك عن عكرمة به .

ذكره في « نصب الراية » ( ٣٨٤/٤ - ٣٨٥ ) وسكت عليه ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير أن سهاكاً وهو ابن حرب ، شأنه في روايته عن عكرمة شأن داود بن الحصين تماماً ، قال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقـد تغـير بآخـره : فكان ربما يلقن » .

٣ ـ وأما حديث أبي سعيد الخدري ، فيرويه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عنه ، وزاد :

«من ضار ضره الله ، ومن شاق شقَّ الله عليه » .

أخرجه الدارقطني ( ۲۲ ° ) دون الـزيادة ، والحـاكم ( ۷/۲ ° ـ ۵ ° ) والبيهقي ( ٦/ ٦٩ ) وقال :

« تفرد به عثمان بن محمد » .

قلت: وهو ضعيف كما قال الدارقطني ، وذكره في « اللسان » . وأما الحاكم فقال :

« صحيح الاسناد على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي .

قلت : وهذا وهم منها معاً ، فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج له مسلم أصلاً ، وأورده الذهبي نفسه في « الميزان » وقال : « قال عبد الحق في أحكامه : الغالب على حديثه الوهم » .

نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الدراوردي به .

أخرجه ابن عبد البرفي « التمهيد » كما في « نصب الراية » للزيلعي (٢/ ٣٨٥ ) وقال :

« قال ابن القطان في كتابه : وعبد الملك هذا لا يعرف له حال ، ولا يعرف من ذكره » .

وقد رواه مالك في « الموطأ » ( ٢/ ٧٤٥/ ٣١ ) عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرفوعاً .

قلت : وهذا مرسل صحيح الاسناد ، وهذا هو الصواب من هذا الوجه .

٤ ـ وأما حديث أبي هريرة فيرويه أبو بكر بن عياش قال : أراه قال : عن ابن عطاء عن أبيه عنه مرفوعاً بلفظ : « لا ضرر ولا ضرورة ، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره » .

أخرجه الدارقطني ( ٢٢٥) وقال الزيلعي ( ٤/ ٣٨٥) : « وأبو بكر بن عياش مختلف فيه » .

قلت: هو حسن الحديث، وقد احتج به البخاري، وإنما علة هذا السند من شيخه ابن عطاء، وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وهو ضعيف كما في « التقريب ».

وأما حديث جابر ، فيرويه محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عنه مرفوعاً بلفظ :

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».

أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ١/ ١٤١ من زوائد المعجمين ) وقال : « لم يروه عن محمد بن يحيى الا ابن اسحاق » .

قلت : وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه .

٦ \_ وأما حديث عائشة فله عنها طريقان :

الأول : يرويه الواقدي؛ نا خارجة بن عبد الله بن سليان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عنها .

أخرجه الدارقطني ( ٢٢٥ ) . 🛒

قلت : وسنده واه جداً من أجل الواقدى فإنه متروك .

والطريق الأخرى يرويها نافع بن مالك أبي سهيل عن القاسم عنها ، وله عنه طريقان :

الأولى: قال الطبراني في « المعجم الأوسط» ( ١/١٤١/١): حدثنا أحد بن رشدين ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل به .

قلت : وهذا سند واه جداً ، روح بن الصلاح ضعيف ، وأحمد بن رشدين قال الهيثمي ( ١١٠/٤ ) :

« هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، قال ابن عدي : كذبوه » .

الثانية : قال الطبراني أيضاً : حدثنا أحمد ثنا عمرو بن مالك الراسبي ثنا محمد بن سليان بن مسمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك به .

قلت: هكذا ساقه الهيثمي في « الجمع بين المعجمين » عقب الطريق الأولى . لم يسم أحمد ، شيخ الطبراني ، فأوهم أنه ابن رشدين ، وليس به . فقد ساقه الزيلعي (٤/ ٣٨٦) عقب الطريق الأولى ، فسهاه أحمد بين داود المكي ، ثم لم يذكر الهيثمي كلام الطبراني عليه ولا على الأول ، وأما الزيلعي فقال :

« سكت عن الأول ، وقال في هذا : لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك »

قلت: لكن الراوي عنه أبو بكر بن أبي سبرة ، رموه بالوضع كما في « التقريب » . وقد فاتت الهيثمي في « المجمع » هذه الطريق، فلم يتكلم عليها البتة .

٧ ـ وأما حديث ثعلبة فيرويه إسحاق بن ابراهيم مولى مزينة عن صفوان
 بن سليم عنه به مرفوعاً .

أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١/٧٠/١ ) : حدثنا محمد بن

على الصائغ المكي ، نا يعقوب بن حميد بن كاسب نا إسحاق بن إبراهيم به .

قلت: وهذا سند فيه ضعف، إسحاق بن ابراهيم هو ابن سعيد الصواف قال الحافظ في « التقريب »:

« لين الحديث »

٨ ـ وأما حديث أبي لبابة فيرويه واسع بن حبان عنه .

أحرجه أبو داود في « المراسيل » كما في « الدراية » وقال : « وهو منقطع بين واسع وأبي لبابة » .

قلت : فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر ، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها ، فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفها ، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى ، وقال المناوي في « فيض القدير » :

« والحديث حسنه النووي في « الأربعين » . قال : ورواه مالك مرسلاً ، وله طرق يقوي بعضها بعضاً . وقال العلائي : للحديث شواهد ، ينتهي بجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به » .

قلت : وقد احتج به الامام مالك ، وجزم بنسبته إلى النبي ﴿ فَالَ اللَّهِ ﴿ فَالَّهُ ﴿ فَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال (٢/ ٨٠٥) من «الموطأ » :

« وقد قال رسول الله ﴿ﷺ : لا ضرر ولا ضرار » .

وكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيباني في مناظرة جرت بينه وبين الإمام الشافعي ، وأقره الأمام عليه .

أخرجه أبونعيم في « الحلية » ( ٧٦/٩ ) .

ثم إن للحديث شاهداً يرويه لؤلؤة عن أبي صرمة صاحب النبي ﴿ عَنَ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ عَنَ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ عَنَ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّا اللَّهُ النَّا النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِّقُولُ النَّا النَّالِقُولُ النَّا النَّالِي النَّا النَّالِقُلْمُ النَّا النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّا النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّا النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِقُلْمُ النَّا النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّا النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ اللَّالِقُلْمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُ

« من ضار أضرالله به ، ومن شاق شيقَّ الله عليه » .

أخرجه أبو داود ( ٣٦٣٥ ) والترمذي ( ٢/ ٣٥٢ ) وابن ماجه ( ٢٣٤٢ ). والبيهقي ( ٢/ ٧٠ ) وأحمد ( ٤٥٣/٣ ) وقال الترمذي :

« حدیث حسن غریب » .

كذا قال ، ولؤلؤة ذكر الذهبي أنها تفرد عنها محمد بن يحيى بن حبان ، فهي مجهولة لا تعرف . وقال الحافظ في « التقريب » : « مقبولة » يعني عند المتابعة . وترجمها المناوى في « الفيض » على أنها رجل فقال :

« فيه لؤلؤة ، وهو لا يعرف إلا فيه ، قال ابن القطان : وعندي أنه ضعيف . ثم أطال في بيانه »!!

وليس في الرجال من الرواة من اسمه لؤلؤة ، وفي النساء أورده الذهبي والحسقلاني والخزرجي وغيرهم .

٨٩٧ - ( وقال على : « أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر » . رواه أبو داود ) . ص ٢١٥

لم أجده بهذا اللفظ ، لا عند أبي داود ولا عند غيره من أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها . والمصنف تبع صاحب « المغني » في إيراده بهذا اللفظ ، إلا أن هذا لم يعزه لأبي داود ولا لسواه ، وغالب الظن أنه سقط من « المغني » أو ممن نقله عنه حرف (أو) قبل (إلى) ، فإن الحديث بهذا المعنى له أصل من حديث أبي ذر ، ومن حديث أبي أمامة .

أما حديث أبي ذر فيرويه المسعودي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشخاش عنه قال :

« أتيت النبي على وهو في المسجد ، فجلست إليه ، فقال : يا أبا ذر . . . الحديث أصليت ؟ قلت : لا ؟ قال : قم فصل ، فصليت ، ثم جلست . . . الحديث وفيه : قلت : فها الصدقة يا رسول الله قال : أضعاف مضاعفة ، وعند الله مزيد . قلت : فأيها أفضل ؟ قال : جهد من مقل ، إلى فقير في السر . . . » الحديث .

أخرجه السطيالسي في « مسنسده » ( رقسم ٤٧٨ ) وأحمسد ( ٥/١٧٨ و ١٧٨ ) ، قال الهيثمي (١١٦/٣):

« وفيه أبو عمر و الدمشقى وهو متروك » .

قلت : والمسعودي ضعيف لاختلاطه .

وأما حديث أبي أمامة ، فيرويه معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عنه مثل حديث أبي ذر إلا أنه قدم وأخر فقال : « سر إلى فقير ، وجهد من مقل »

وقال الهيثمي : « وفيه علي بن زيد ، وفيه كلام » .

كذا قال (زيد) والصواب (يزيد) وهو على بن يزيد الألهاني ، وذاك على ابن زيد بن جدعان ، وكلاهما ضعيف . ومعان بن رفاعة لين الحديث كما في « التقريب » .

وقد جاء بعضه من حديث أبي هريرة بلفظ:

« أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل ، وابدأ بمن تعول »

رواه أبو داود وغيره بسند صحيح كما تقدم تحت رقم (٨٣٣) فلعل هذا هو سبب وهم المصنف في عزو والحديث إلى أبي داود بزيادة [أو] إلى فقير في السر». وليست عنده.

۸۹۸ - (وروى أبو داود عن النبي ﴿ قَالَ : « يأتي (١٠) أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة ثم يقعد يستكف النباس ؟ ! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » ) . ص ٢١٥

ضعيف . أخرجه أبسو داود ( ١٦٧٣ ) والدارمسي أيضاً

<sup>(</sup>١) الأصل «لا يأتي» وهو خطأ والتصحيح من «أبي داود» و«المغني».

( ۱/ ۳۹۱) وابن خزیمة ( ۱/۲٤۷) والحاكم ( ۱/۳۹۱) والبیهقی ( ۱/۳۱۶) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید عن جابر بن عبد الله الأنصاری قال:

« صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي .

قلت : وليس كذلك فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقروناً بآخر ، ثم هو مدلس ، وقد عنعنه فلا يحتج به .

۸۹۹ \_ ( وقال ﴿ لَهُ لَهُ السعد : « إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » . متفق عليه ) . ص ٢١٥

صحيح . وهـو من رواية عامـر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص ، قال : « جاء النبي و يعودني وأنا بمكة ، وهـو يكره أن يمـوت بالأرض التي هاجر منها ، قال : يرحم الله ابن عفراء . قلت : يا رسـول الله أوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر ، قال : لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تدع . . . . في أيديهم ، إنك مها أنفقت من نفقة ، فإنها صدقة ، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ، وعسى الله أن يرفعك . فينتفع بك ناس ، ويضر بك آخرون ، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة » .

أخرجه البخاري والسياق له ( ٢/ ١٨٥ ، ٣/ ٤٨٥ ) ومسلم ( ٧١ / ٧ ) والنسائي ( ٢/ ٢٦ ) وأحمد ( ١٧٢ / ١ ) من طريق سعد بن ابراهيم عن عامر به . وليس عند النسائي ما بعد قوله : « في أيديهم » .

وتابعه الزهري عن عامر بن سعد به نحوه .

أخرجه البخاري ( ١/ ٣٢٦ و٣/ ٤٩ ، ١٧٥ ، ٤٧/٤ ، ٢٠١ ، ٢٨٤ \_ ٢٨٥ ] وابن ماجه ( ٢٠٨ ) ومسلم وأ بو داود ( ٢٨٦٤ ) والترمذي ( ٢/ ١٥ ) وابن ماجه ( ٢٠٠٨ ) والبيهقي ومالك ( ٢/ ٣٦٧ ) وابن الجارود ( ٤١٩ ) والطحاوي ( ٢/ ٢١٩ ) والبيهقي ( ٦/ ٢٦٨ ) والطيالسي في « مسنده » ( ١٩٥ و ١٩٦ ) وأحمد ( ١/ ١٧٦ و ١٧٩ ) وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وتابعه بكير بن مسهار قال سمعت عامـر بن سعـد به دون قولـه : « في أيديهم . . . . » . وزاد : « أوصي بمالي كله في سبيل الله » .

أخرجه النسائي ( ١٢٧/٢ ) بسند صحيح .

وتابعه جرير بن زيد ، عند أحمد ( ١٨٤/١ ) بسند صحيح أيضاً دون الزيادة .

وله طريق أخرى عن سعد به نحوه بلفظ قال: أوص بالعشر، فها زلت أنا قصه حتى قال: أوصي بالثلث والثلث كثير». أخرجه الترمذي ( ١٨٢/١) بسند ضعيف فيه عطاء بن السائب وكان اختلط وله شاهد من حديث عائشة مثل حديث بكبر دون الزيادة.

أخرجه النسائي (٢/٢١) بسند جيد .

• • • • \_ (حديث : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » ) ص ٢١٥ .

صحيح: أخرجه مسلم ( ١/ ٧١) وأبو عوانة في « صحيحه » ( ١/ ٣٩ - ٤ ) وأبو داود ( ٢٠٨٧ و ٤٠٨٧ ) والنسائي ( ١/ ٣٥٧ و ٢١٢ - ٢١٢ و ٢٩٣ و ٢١٣ و ٢٩٣ ) والدرمي ( ٢/ ٢٦٧) وابين ماجه ٢١٣ و ٢٩٩ ) والترمذي ( ١/ ٢٢٨ ) والطياليي في مسنده ( ٤٦٧ ) وأحمد ( ٢٢٠٨ ) والبيهقي ( ٥/ ٢٦٥ ) والطياليي في مسنده ( ٤٦٧ ) وأحمد ( ٥/ ٢١٠ ) من طرق عن خرشنة بن الحر عن ( ٥/ ١٤٨ ) من طرق عن خرشنة بن الحر عن أبي ذر مرفوعاً به . وفي رواية لمسلم وأبي عوانة وأبي داود والنسائي : « المنان الذي لا يعطى شيئاً إلا منّة » .

# فه<u>ُ تِهِ ُ الجِنُ</u> الثَّالِث مِنڪتابُ ارِ*وَا رَافِلِيانِ فِي تَخْرِنِج* أُحادِيثَ مَنار السَّبيل

## الصفحة الموضوع

- وضل في تخريج أحاديث صلاة المسافر وأن النبي صلى الله عليه وسلم
  وخلفاءه داوموا على القصر
  - ۹ حدیث «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه »
    - ١٠ شواهد هذا الحديث
- ١٢ انكار شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيمان » لبعض ألفاظ الحديث ، وتوضيح ذلك .
  - ١٥ مسافة القصر، والفطر
    - ١٦ مدة القصر
  - ١٩ حديث كان صلى الله عليه وسلم يقصر إذا ارتحل
- ٢٠ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أربعاً بالمدينة ، والعصر بذي
  الحليفة ركعتين
  - ٢١ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن المسافر يتم إذا أتم بمقيم . .
    - ٢٢ حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم رواية جابر
    - ٢٤ إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ١٩ يوماً يقصر
      - ٢٨ فصل في الجمع

- ٣٤ جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر .
  - ٣٩ الجمع بين المغرب والعشاء في المطر
  - ٤٠ فائدة في ترجمة أحمد بن سليمان النجاد الحنبلي صاحب المسند ، والسنن .
    - ٤٢ فصل في صلاة الخوف
- تنبيه في الرد على العلماء الذين ذهبوا إلى أن صلاة الخوف لا تشرع بعد وفاة
  النبي صلى الله عليه وسلم
  - ٤٧ الصلاة بالإيماء
  - ٠٥ باب صلاة الجمعة
- ٤٥ الجهاعة حق واجب على كل مسلم إلا: العبد، والمرأة، والصبي،
  والمريض.
  - ٥٨ الجمعة على من سمع النداء
  - ٦٠ عدم صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة في الحج
    - ٦١ صلاة الجمعة قبل الزوال (نصف النهار)
- ٦٣ صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاوية وابن مسعود الجمعة ضحى .
- ٦٨ كتاب النبي إلى مصعب بن عمير لإقامة الجمعة في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم .
  - 79 العدد في إقامة الجمعة
  - ٦٩ كذب عبد العزيز القرشي
  - ٧٠ كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين
    - ٧٢ أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة
      - ٧٤ كان يخطب قائماً على منبره
  - ٧٨ خطب صلى الله عليه وسلم على سيف أو عصا
  - ٧٩ كان صلى الله عليه وسلم يفصل بين الخطبتين بجلوس
  - ٨٠ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب : أنصت فقد لغوت
  - ٨١ لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا جمعة واحدة
    - ٨١ من أدركه ركعة من الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة

- الصلاة أربع ركعات بعد الجمعة 94
  - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 94
- قراءة ﴿ الم ﴾ السجدة في فجر يوم الجمعة 90
  - باب صلاة العيدين 97
  - التخيير في حضور الخطبة 97
- كان صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى 9.1
  - لم يكن يصلى قبل العيد أو بعده 91
- ٠٠٠ كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه يصلون العيد بعد ارتفاع الشمس
  - ١٠١ تنبيه عن عزو حديث لأحمد وليس فيه
    - ١٠٢ تعجيل الأضحى وتأخبر الفطر
  - ١٠٢ صلاة العيد في اليوم الثاني لمن فاتته في اليوم الأول
    - ١٠٣ كان صلى الله عليه وسئلم أول ما يبدأ به الصلاة
      - ١٠٣ السنة ان تأتى العيد ماشياً.
  - ١٠٤ كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق
    - ١٠٥ تنبيه في عزو الحديث لصحيح مسلم وليس فيه
      - ١٠٥ صلاة العيد ركعتان
      - ١٠٦ عدد التكبر في الفطر والأضحى
    - ١١٢ رفع اليدين عند كل تكبيرة في الجنازة والعيد .
      - - ١١٣ رفع اليدين مع التكبير
  - ١١٤ (تنبيه) في عدد دلالة الجديث على الرفع في التكبيرات الزوائد
    - ١١٤ ما يقوله بعد تكبيرات العيد .
    - ١١٥ الجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء .
- ١١٦ كان يقرأ في العيدين بـ ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ و﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴿
- ١١٨ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة
  - ١١٩ قيامه صلى الله عليه وسلم متوكئاً على بلال

- ١٢٠ كان صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة في العيدين
  - ١٢١ كان ابن عمر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى
- ١٢٤ كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس
  - ١٧٤ كان صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة وأيام التشريق
    - ١٢٦ باب صلاة الكسوف
    - ١٢٨ للمؤلف الألباني جزء خاص عن صلاة الكسوف
      - ۱۲۸ النداء لها بـ « الصلاة جامعة »
  - ١٢٩ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات بأربع سجدات
    - ١٣٠ تضعيف حديث القراءة فيها بالسور الطوال
  - ١٣٢ الثابت كما هو عند ابن القيم أنها ركوعان في كل ركعة من الركعتين.
    - ١٣٢ الدعاء عند الكسوف قياماً
      - ١٣٣ باب صلاة الاستسقاء
      - ١٣٣ التوجه إلى القبلة بالدعاء
    - ۱۳۳ يصليها كم يصلى العيدين
    - ١٣٥ ضعف حديث التكبير سبعاً فيها

      - ١٣٦ الخروج لها متذللاً متواضعاً
    - ١٣٨ توسل عمر بالعباس ، ومعاوية رضي الله عنهم بيزيد بن الأسود
      - ١٤١ رفع اليدين في الدعاء
        - ١٤٢ تحويل الرداء
      - ١٤٣ محبة الله للملحين بالدعاء
        - ١٤٤ مطرنا بفضل الله
        - ١٤٥ كتاب الجنائز \*
        - ١٤٦ النهي عن تمني الموت
      - ١٤٧ التمني للموت عند الفتنة
        - ١٤٨ الأمر باتباع الجنائز
      - ١٤٩ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة .
    - \* انظر كتاب « أحكام الجنائز » للمؤلف من مطبوعات المكتب الإسلامي .

- ١٥ ضعف حديث قراءة (يس) على الأموات.
  - ١٥٢ التوجه إلى القبلة.
- ١٥٣ أوهام بعض العلماء والناسخين في العزو .
- ١٥٤ البيت الحرام قبلة المسلمين أحياء وأمواتاً
  - ١٥٥ الكبائر
  - ١٥٦ تقبيل أبي بكر للنبي
  - ١٥٧ تقبيل النبي عثمان بن مظعون وهوميت
- ١٦٠ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : « لو مُتِّ قبلي لغسلتكِ »
  - ١٦٢ تغسيل على لفاطمة رضى الله عنهما.
    - ١٦٣ البدء بالميامن.
    - ١٦٣ دفن شهداء أحد في دمائهم.
    - ١٦٦ تغسيل النبي لسعد بن معاذ.
  - ١٦٧ تغسيل الملائكة لحنظلة بن الراهب.
    - ١٦٨ الأمر بدفن الشهداء بجراحهم
      - ١٦٩ الصلاة على السقط.
  - ١٧٠ قول على للنبي صلى الله عليه وسلم: عمك الضال قد مات.
    - ١٧٠ دفن الكافر.
    - ١٧١ تكفين الميت في ثوبيه
    - ١٧٢ كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض.
      - ١٧٣ أكفان أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم .
- ١٧٥ أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الغلام اليهودي حين مات مسلماً .
  - ١٧٧ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
    - ١٧٨ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
      - ١٧٩ إخلاص الدعاء للميت .
      - ١٨٠ تحليل صلاة الجنازة التسليم
        - ١٨٣ الصلاة على القبر.
    - ١٨٦ الصلاة على الميت بعد شهر.

- المشي أمام الجنازة. 117
- الراكب خلف الجنازة. 197
  - القيام للجنازة. 197
- لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. 194
  - الأمر بتوسيع القبور. 198
- قول: « بسم الله وعلى ملة رسول الله » 194
  - التلقين. 7.4
  - تلقين الأموات: لا إله إلا الله . 4.0
    - رش الماء على القبر. 4.0
  - رفع القبر عن الأرض مقدار شبر. Y . V
- النهى عن تجصيص القبر والبناء والقعود عليه. Y . V
- الأمر بطمس التاثيل وتسوية القبور بالأرض. 4.4
  - النهي عن المشي بين القبور بالنعال. 711
- ٢٣٣/٢١١ لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
  - تساهل الإمام الترمذي والعلامة أحمد شاكر في التصحيح. 717
    - الدفن في البقيع. 714
    - كسرعظم الميت. 714

    - بحث في التعزية. 211
    - النهي عن النوح. 771
    - لعن النائحة والمستمعة. 777
- ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية. 774
  - الإذن بزيارة القبور. 774
  - النهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 777
    - زيارة عائشة قبر أخيها عبد الرحمن. 744
      - رثاء مالك بن نويرة. 745
      - ما يقول زائر القبور. 740
      - أحاديث إفشاء السلام . 747

يكفى أن يسلم أو يردُّ الواحد عن الجماعة . 727

۲٤٨ كتاب الزكاة.

ليس في مال المكاتب زكاة. 101 لا زكاة حتى يجول الحول. 40 8

أموال الأيتام. YOX

قضاء الدين قبل إخراج الزكاة. 77.

دين الله أحق بالوفاء . 177

> باب زكاة السائمة. 774

زكاة الإيل. 774

في كل أربعين من الغنم شاة 778

ما نقص عن أربعين ؟ 777 تفصيل زكاة الإبل. 777

زكاة البقر. 771

فصل في الخلطة . 777

النصاب ما زاد على خمسة أوسق . 740 ليس على الخضروات زكاة . 777

> مقدار الوسق. **YA** •

خرص النخل. **YA** •

فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. YAY

الربا وأنها الذل والصغار. 717

زكاة العسل. 41 2

> الركاز. YAY

زكاة الأثمان. 719

زكاة الدراهم والذهب والفضة. 797

بطلان حديث: «ليس في الحلي زكاة ». 49 8 التنبيه على بعض الأوهام . 444

اتخاذه صلى اللهاعليه وآله وسلم خاتماً من وَرق . 494

- كان صلى الله عليه وسلم يختتم في يساره ويمينه ومناقشة من زعم عدم تختمه باليمين.
  - تضعيف الإمام أحمد محمول على حديث معلول. 4.5
    - كانت قبيعة سيف رسول الله فضة 4.0
      - تحلية السيوف بالذهب. 4.7
        - اتخاذ أنف من ذهب. 4.4
      - حديث التختم بالعقيق موضوع. 4.9
        - ضعف أحاديث ما أعد للبيع. 41.
          - باب زكاة الفطر. 418
            - إبدأ بنفسك 410
          - ابدأ بمن تعول. 417
  - صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد. 419
    - بر الوالدة. 441
    - حديث أنت ومالك لأبيك . 474
  - أحاديث بر الوالدين وشعر الأعرابي يشكو ابنه 475
    - زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك. 44.
      - الصدقة عن الجنين. 44.
  - أداء زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. 441
  - إعطاؤها قبل الفطر بيوم أو يومين للجباة الذين ينصبهم الإمام . 440

  - زكاة الفطر: صاع من طعام أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. 441
    - هل يتولى الرجل تفريق زكاته؟ 454
    - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يأتيه بالصدقة. 455
      - الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. 450
- تعجيل إخراج الصدقة وأخذها صلى الله عليه وسلم من عمه العباس 450 قبل سنتين.
  - باب أهل الزكاة 404
  - الاستعاذة من الفقر 304

٣٦٣ بعث السعاة على الصدقة واعطاؤهم عمالتهم.

٣٦٨ قسمة الذهيبة وتألف النبي عَلَيْ الأعراب.

٣٦٩ قول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم

٣٦٩ اعطاء ابسى بكر عدى بن حاتسم والزبرقان بن بدر.

٣٧٠ من تحل له المسألة

٣٧٧ لمن تحل الصدقة من الناس

٣٧٩ اخراج الزكاة

٣٨٥ زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم

٣٨٦ الصدقة لا تنبغي لآل محمد

٣٨٧ الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة

٣٨٨ الصدقة تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء

٣٩٣ الصدقة من الكسب الطيب تربى لصاحبها

٣٩٥ سبعة يظلهم الله في ظله ، منهم المتصدق بالخفية

٣٩٦ حديث ان رسول الله على كان أجود الناس

٣٩٧ الصدقة في رمضان أفضل

٣٩٧ الأيام العشر من الأضحى أحب أيام العمل الصالح الى الله

٤٠٠ الوصية بالجار

٤٠٤ افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح

٤٠٦ كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

٤٠٨ لا ضرر ولا ضرار

٤١٤ أفضل الصدقة جهد من مقل الى فقير في السر

10 وواية ابي داوود: خير الصدقة ما كان عن ظهر غني

٤١٦ قوله ﷺ: لا تدع ورثتك عالة .

٤١٧ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب .

#### \*\*\*

تم الجزء الثالث من إرواء الغليل ويليه الجزء الرابع وأوله : كتاب الصيام وكان طبعه في بيروت في أواخر رمضان ١٣٩٩ هـ والحمد لله رب العالمين